verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

# عبرالمتعال الصعب رى

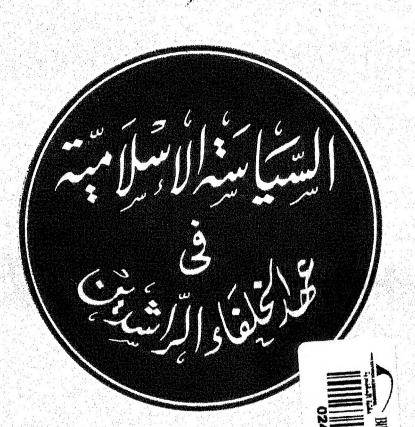

لطبعة الأولى ١٣٨١ م – ١٩٦٢ م

دارالف ترالعن

---

لتزأ



عب المتعلل الصعيدى الأستاذ بكلية اللغة العربية من كليات الجامع الأزهر

# السِّسَيَّالِيكَةُ الْإِسْالِامْيَّةُ الْسِيْلِامِيَّةُ الْسِيلِامِيَّةُ الْسِيْلِامِيْةِ فَيُعَمِّدُ الخَلْفَاءُ الرَّاسِينِ

« یأیها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالفسط ، ولا یجرمنکم شنیآن قوم علی ألا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوی ، واتقوا الله إن الله خبیر بما تعملوت » . [ قرآن کریم ]

ملزوالطب والنش دارالف كرالعب تزنئ

#### بسيهم ابتذالرحمن الرجيم

الحمد لله الذي خلق الحلق ورعى •صالحهم ، ولم يتركهم سدى يجرون على أهوائهم ، بل سن هم سنناً تكفل لهم هذه المصالح ، وتسوسهم سياسة تستقيم بها أحوالهم ، رحمة منه بعباده ، وكرماً يليق بكال ذانه .

والصلاة والسلام على النبي العربي الذي بعث بأكمل رسالة ، وجاء بأوفى شريعة لتحقيق هذه المصالح للخلق كافتة ، لأنها تسلك فى ذلك سياسة يستقيم بها أمر الدنيا والدين ، وتجمع بينهما على خير الناس فى دنياهم وأخراهم ، لأن الدين يقوم فيها حارساً على ضما ترالساسة ، ويقاوم الأهواء فى نفوس القائمين بهذه المصالح ، ويؤدى فى هدذا وظيفة الحارس الأمين الذى لا يأخذ على حراسته أجراً ، ولا يغفل عن عمله فيها أدنى لحظة .

وقد جرت السياسة الإسلامية على هذا الأساس الصالح في عهد النبوة على ماجاء في كيتابي \_ السياسة الإسلامية في عهد النبوة \_ وها لذا الآن أ في بعهدى فيه أن أ تبعه بكتاب ان يجرى على نسقه في عرض سيرة الخلفاء الراشد بن عرضاً سياسياً كعرض السيرة النبوية ، فلا "يعنى فيه بسرد الحوادث على نمط ما تسرد في علم التاريخ ، وإنما يكون المقام الأول فيه لشرح هذه السياسة ، ويقتصر فيه على الحوادث التي تلزم لهمذا الشرح السياسي . ليكون خالصاً لهذا الأسلوب الجديد الذي سلكته في عرض السياسي . ليكون خالصاً لهذا الأسلوب الجديد الذي سلكته في عرض السياسية ، ويتم "به العمل الذي أردت القيام به في هدذين العمدين السيرة النبوية ، ويتم "به العمل الذي أردت القيام به في هدذين العمدين

الكريمين ، لانهما كما ذكر ته في كشابي \_ السياسة الإسلامية في عهد النبوة \_ الاسلامية فيهما ، وتخليصها من الشوائب التي يربد خصوم الإسلام أن يشوٌّ هوها بها ، أو يقع فيها بعض أبنائه باجتهاد منحرف عن الصواب ، أو بتقليد لأولئك الخصوم ، ليقع الحق في نصابه ، ويصير الاجتهاد في طريقه القويم ، لايتأثر بنزغة من النزغات ، ولا ينحرف في هذه السياسة هنا أو هناك ، مما يكون له أسوأ الآثر ـــ لو تركناه ــ في نفوسالنش. ويجعلهم يفهمون هذه السياسة على غير وجهها الصحيح ، ويلحقونها ظلمآ بالسياسة المنحرة: التي لا يستقيم بها الحـكم ، ولاتنتظم بها أحوال الخلق ، ولا تندرج في السياسة التي سنها العلم الصحيح لما يرضاه من الحكومات. وهذا هوكتا بي الثاني ــ السياسة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين ــ وهوالعهد الذي كان أشبهشيء بعهد النبوة ، لأنه كان يحذو حذوها ويجعلها . مثاله ، ويعمل على إقامة حكم صالح يضربه مشلا للناس كافَّة ، فلا يقتصر خيره على المسلمين وحدهم ، بل يعم الناس جميعاً على اختلاف أديانهم وأجناسهم ، ويكون قدوة لمن يريد الاقتداء به من الشعوب ، لأنها جميعاً في نظره سواء، كاجاء في قوله تعالى في الآية \_سمر \_من سورة الحجرات. ﴿ يَأْيُهَا النَّاسَ إِنَا خَلَقْنَاكُمْ مَن ذَكَرَ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَا ثُلَّ لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أنقاكم إنّ الله عليم منحبير من .

والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ، وأن يوفيِّقني لما أردت من ذلك الدرض العظيم ؟

> ۳ من شعبان سنة ۱۳۸۰ ه ۱۹ من يناير سنة ۱۹۹۱ م

# نظام الحكم في الإسلام

#### إيثار وضع قواعـد عامة للحكم :

معنى الإسلام فى التشريع للحكم بوضع قواعدعامة صالحة ألمدكل زمان ومكان ، وهذا هوشاً له فى غالبماجاء به من التشريعات ، حتى يجد الناس فيها متسعاً للاجتهاد والتطبيق ، ولايضيقوا بها فى أى زمن من الازمان، وهذا هو الذى جعلها خاتمة لما قبلها من الشرائع ، لاننا لانحتاج بعدها إلى غيرها بعد هذا الانساع فيها ، وبعد صلاحيتها به لكل زمان ومكان.

وهذه القواعد العامة الني وضعها الإسلام للحكم تتلخص فيما يأتى :

ا \_ أن يكون للناسولى أمريلى أمورهم العامة، لأن كلا منهم ينصرف في حياته إلى شؤونه الحاصة، فلابدلهم من شخص يقوم لهم بشؤونهم العامة ، مما لاغنى لهم عنها في حياتهم ، وهؤلاء هم أولوا الأمر الذين ورد ذكرهم فى القرآن الكريم ، كاجاء في قوله تعالى في الآية \_ ٨٣ \_ من سورة النساء (ولو ردوه إلى الرسول وأولى الأمر منهم العلمه الذين يستنبطونه منهم ) وليس كل شخص صالحاً للقيام بهذه الولاية ، بل لابد له من شروط تجعله صالحاً لها ، من العلم والأمانة و نحوهما مما يجعله صالحاً لها ، وكل المسلين سواء في هذه الشروط ، فلا فرق فيها بين شخص وشخص ، ولا بين شعب وشعب ، لانه لافضل في الإسلام المربى على عجمى ولا لعجمى على عربى وشعب ، لانه لافضل في الإسلام المربى على عجمى ولا لعجمى على عربى

إلا بالتقوى ، فالناس يتفاضلون فيه بأعمالهم لا بأنسابهم ، وتفاضلهم بالمعمل لا يجمل لأحدهم حق الاستعلاء به على غيره ، بل يجب عليمه أن يرعى حقوقه ، وأن ينظر إليه على أنه مثله ، ويجب على الدولة أن ترعى له حقوقه أيضاً كما ترعاها لمن هو أفضل منه في العمل ، حتى لا يكون في الإسلام نظام طبقات ، ويكون للناس جميعاً حقوقهم فيه على سواء .

٧ — أن يقوم ولى الأمر فيهم برضاهم ، فلا ينتصب والياً عليهم إلا بعد رضاهم به ، ولا بد من دوام رضاهم عنه ، فإذا حصل منه ما يستوجب عدم رضاهم انقطع حكمه ، كائناً ماكان شكل هذا الحكم ، وقد جاء القرآن الكريم بهذا فى قوله تعالى فى الآية — ٣٨ — من سووة الشورى (وأمرهم شوركى بينهم) لأن الشورى لا تكون إلا مع الرضا ، فلا بد من تحققه فى الابتداء والدوام ، لأن الآية ذكرت حالهم فى الشورى غير مقيد بزمان. .

٣ \_ أن يكون الحكم بالمدل بين الناس جميعاً ، ليستووا فيه بلافرق بين أديانهم وأجناسهم ، وقد أمر الله تعالى بمذا فى الآية \_ ٥٨ \_ من سورة النساء ( إن الله يأمركم أن تؤدُّوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناسِ أنْ تحكمو ابالعدل ) وفى الآية \_ . ه \_ من سورة النحل ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان )

بل أمر الله تعالى بالعدل مع أعداء الإسلام ، لأن الإسلام يسمو فى عدله إلى أن يأمر به مع عدوة ، ولو لم يأمر به مع عدوه ل.كان عـدله ناقصاً ، ولم يكن دين الرحمة للناس جميعاً ، وقد جاء الأمر بهذا فى الآية — ٨ — من سورة المائدة (يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله

شهدا. بالقسطولا يجرمنــُكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وانقو الله إن الله خبير بما تعملون ).

ولاشك أن الإسلام بأخذه عدد وه بالعدل يكسب ولا يخسر ، لأن عدره إذا رأى أنه يأخذه بالعدل كما يأخذ من لايعاديه ، وكما يأخذ من يدين به ، تنجذب نفسه إليه ولا تنفر منه ، وكثيراً ما يحمله هذا على الإيمان به ، وهذا هو السر في سرعة انتشار الإسلام حين كان المسلمون في بد ، أمرهم يأخذون الناس جميعاً بالعدل ، فكانوا يدخلون به في دين الله طوعاً ، ويرون أن أخذه بالعدل إلى هذا الحد يدل على أنه دينه حقاً ، لأن هذا العدل الكامل لايكون إلا عن خلقهم بالعدل ، ووسعتهم رحمته بالعدل ، وشعلهم رزقه بالعدل ، وجعل دنياه لهم بالعدل .

وبهذا كان أخذ الإسلام للناس بالمدلولوكانوا أعداءه سياسة حكيمة وتدبيراً رشيداً ، ونهجاً مستقياً ، ومثلا عاليهاً ، ضربه للعالم في علاقاته العامة مع الاديان والآجناس الخالفة له ، حتى تجتمع كلهة الشعوب كاما على العدل ، ولا يطمع بعضهم في بعض بالطلم ، وبهذا يسود السلام في العالم ، و تنقطع الخصومات بين الشعوب ، فلا يطمع قوى في في ضعيف السلبه أرضه وماله ، بل يأخذ بيده حتى ينقذه من ضعفه ، ولا يعمسل على حرمانه من خيرات ، لاده .

ع ــ أن يكون الحدكم بالشورى ، لأنها أساس الحكم الصالح ، فالرأى الواحد قد يميل مع هوى صاحبه ، والآراء الكشيرة إنما تجتمع على المصلحة العامة ، وبهذا يكون في الشورى صيانة لولى الأمر عن إيثاره لمصلحة ، وصيانة للأمة عما يصيبها من الضرر بإبثاره لهدده المصلحة ،

وهذه الشورى تدخل أيضاً فيها جاء في الآية السابقة (وأمرهم شورك) بينهم ، وهي التي أمر الله تعالى بها في الآية — ١٥٩ — من سورة آل عمران (وشاورهم في الامر) والامر بها في الآية للنبي صلى الله عليه وسلم! . وإذا كان قد أمر بها وهو يتلتى الوحى عن الله تعالى ، فإن غيره عن لا يتلتى الوحى أولى بهذا الامر .

وقد أمر الله تعالى بهذه الشورى مطلقة من غير أن يقيدها بشكل مخصوص ، لتجرى على كل شكل براه النــاس فى كل زمان ومكان ، ولا تتقيد بشكل مخصوص قد يصلح لزمان دون زمان ، أو لمـكان دون مكان ، والإسلام يحرى في هذا على ما سبق فى تشريعاته ، من جعلها فى الفالب عامة قابلة للاجتهاد ، ليتسع أمرها بالاجتهاد على الناس ، ولا تضيق عليهم فى حال من الاحوال .

#### دفع أعنراض على ترك تعيين شكل الحـكم:

وقد ظهر فى عصرنا الحديث من يرى أنه لم يكن يصح الاكتفاء بهذه القواعد العامة فى نظام الحسكم فى الإسلام، ومنهم المستشرق الإنجلبزى عبد الله فلبى ، وكان يشغل وظيفة الوزير المفوض للحكومة الإنجلبزية فى المملكة السعودية، ثم أظهر الإسلام واشتغل بالدراسات العربية والإسلامية ، وعما ألفه فى ذلك كتاب حمارون الرشيد وهو الذى نقله الاستاذ عبد الفتاح السر بجاوى من الإنجلبزية إلى العربية . فرأى فيه أنه كان على النبى صلى الله عليه وسلم أن يعين شكل الحركم بعده تعييناً لا يجعل موضعاً للاختلاف فيه ، ولو أنه فعل هذا لم يختلف بعده تعييناً لا يجعل موضعاً للاختلاف فيه ، ولو أنه فعل هذا لم يختلف

المسلمون بعده فى شكل الحسكم ، ولم يصر الخلاف بينهم فيه إلى ما صاروا إليه من التفرق الذى أدى أخيراً إلى ضعفهم ، فإن العامل الأكبر فى تفرقهم لم يأت من ناحية الدين ، وإنما أتى من ناحية السياسة ، ومن ناحية اختلافهم فى هذا الحسكم ، وكان لهذا أثره فيما تبعه من الخلاف والتفرق فى بعض المسائل الدينية ، لأنهم لم يختلفوا فيها إلا بعد أن فرق بينهم الخلاف على السياسة .

وعجيب من أمر هذا المستشرق الإنجليزى أن يأخذ هذا مع إسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو فى هذا يقلب الحقائق ، ويعدُّ ما هو من محاسن الإسلام مأخذاً يؤخذ عليه ، ونقصاً أدى في رأيه إلى ما أدى إليه من تفرق المسلمين وضعفهم ، ولو تأمل هذا المستشرق قليلا لعرف أن الذي صلى الله عليه وسلم لو بين شكل الحـكم بعـده على التعمين لراعى ظروف المسكان الذي يقوم فيه هذا الحسكم، وظروف الزمان الذي يظهر فيه هذا الحـكم ، وظروف الشعب الذي ينشأ بينه هـذا الحـكم ، فيجىء تشريعاً خاصاً بظروف هذا المسكان ، وبظروف هذا الزمان ، وبظروف هذا الشعب ، ولاشك أنه كشيراً ما يصلح حكم لمسكان بمقتضى ظروفه ولا يصلح لمكان آخر له ظروف مخالفة لهما ، وكذلك الأمر فى ظروفه الزمان، وفى ظروف الشعوب، والإسلام دىن عام اسكل الْأَمْكُنَةُ ، ولَـكُلُ الْأَرْمَنَةُ ، ولَـكُلُ الشَّمُوبِ ، فلا يُصَّمِّ أَنْ يُراعَى في تشريعه ظرف خاص ، وإنمها يجب أن يراعي في تشريعه ما يجعله صالحاً لكل مكان ، ولكل زمان ، ولكل شعب ، ولا يكون هذا إلا بالاكتفاء 

مروزة تشريمية تحسب الإسلام ولا تحسب عليه، وتبحمله بحق دين الإنسانية كلما، لا دين شعب واحد من شعوبها.

وأما الذي ذكر ممن خلاف المسلمين و تفرقهم فالحقيقة أنه لم يحصل بهذه القواعد العامة في الحسكم لنقص يزعم فيها ، ولأبحا حصل بالخروج عليها و تعديّي حدودها ، فقد وقف الصحابة الأولون عند هذه الحدود لرسوخ الإسلام في نفوسهم ، ولفهمهم لرسالته على وجهها الصحيح ، فجمعت بينهم ولم تفرقهم ، وكان خلافهم في حدود الشوري التي ينتهي الحلاف فيها إلى وفاق ، وإلى الرضا بالرأى الذي تجتمع عليه المكلمة بعد تبادل ألاراء ، ومثل هذا الحلاف لا ضرر فيه أصلا ، بل لا بد منه لصلاح الحسم ، ولا بد منه لتحقيق حرية الرأى ، ليبدى كل شخص وأيه في حرية تامة أصاب أو أخطأ ، فإن أصاب فهو مأجور ، وإن أخطأ فهو معذور ، ومادامت هناك حرية رأى بين الأمة فإنها تقف سداً منيعاً دون الاستبداد فيها ، ولا تحكن طاغية من فرض سلطانه عليها ، وتحكيم رأيه وحده فيها ، وكني بهذا فضلا لذلك الحلاف الذي تقتضيه طبيعة الشورى ، وتستلزمه حرية الرأى .

وقد مضى الجلفاء الراشدون على الوقوف عند حدود هذه القواعد إلى أن ذهبوا واحداً إثر واحد ، فخلا الجو لمن لم يكن لهم مثل سابقتهم في الإسلام ، ولمن لم يكن له مثل فهمهم لرسالته على وجهها الصحيح ، فرجوا على هذه القواعد ، وشقوا عصا الجمياعة بالحروج عليها بالسيف ؛ فضاعت به الشورى التي لا يكون الحركم فيها لقوة السيف

ا قرة الرأى . وضاعت به حرية الرأى التي لا تجتمع هي والسيف في قراب واحد .

وكان أول من خرج على هذه القواعد ناشئة من الأعراب وشذ "اذ الأمصار التى دخلت حديثاً فى الإسلام ، فخرجوا على الخليفة الثالث بسيوفهم ، ثم خرجوا بعده بها على الخليفة الرابع ، فهدوا الطريق لبنى أمية فى الوصول إلى الحمكم بقوة السيف ، ومكنوها من القضاء على عهد الشورى الذى وقف عند حدوده الخلفاء الراشدون .

## يدء الخلاف في شكل الحكم

#### إيثار الأعراب للنظام القبلي :

كان النظام القبَدلى هو النظام السائد في بلاد العرب قبل الإسلام ، لقلة الأمصار فيها ، وغلبة البادية على أرضها ، فلما مات الذي صلى الله عاييه وسلمكان النظام القبلي لايزال له آثاره في بلاد العرب، فأوادت كل قبيلة أن تحتفظ بوحدتها ، وأن يكون لهـا دئيس ينفرد بها عن غيرها من القبائل ، وقد كان لدى كل قبيلة عامل من قبل النبي صلى الله عليه الخاصة ، ثم يرسل ما يفيض من شؤونها إلى المدينة ليصرفه الني صلى الله عليه وسلم في الشؤون العامة ، فظنوا أن هذا كان خاصاً بعهد النبوة ، وأنه كان يؤخذ من أموالهم لتنالهم بركة النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسهم وأموالهم، ولعلهم فهموا هـذا خطأ من قوله تعالى في الآية ــ ١٠٣ ــ منسورة التوبة ( خذ من أموالهم صدقة " تطهر همو تزكيهم" بها وصلٌّ عليهم إنصلاتكَ سكن لهم والله سميع عليم) والحقيقة أن هذه الزكاة هي ضريبة الدولة في الإسلام ، وهي التي تجمع بينهم على مراعاة مصالحهم العامة قبل مصالحهم الخاصة ، لتجعل منهم أمة واحدة تجمح بينها هذه المصالح العامة ، وتقضى على ذلك النظام القبــــلى الذى فرق

كلمتهم، وبدد شملهم، ولم يجعل منهم أمة واحدة متحابة متآلفة، ولايراد من تطهيرها لهم إلا تطهيرها لنفوسهم من البخل بالإنفاق على هذه المصالح، حتى لا يعيش كل واحد منهم لنفسه أو لقبيلته فقط، بل يعيش لوطنه ودينه، فلا يبخل عليهما بمال، بل يؤثرهما على نفسه وقبيلته، لينسى هذا النظام القبلى، ويعيش فردا في الأمة الكبيرة، لا فردا في قبيلته الصغيرة، وكذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بعد أخذ الزكاة منهم ليست إلا ثناء لهم على بذلها، ودعاء لهم بأن يموضهم الله تعالى خيراً منها، فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله الذي أواد لهم هذا الدين وفرض عليهم هذه الزكاة حي لا يموت، وثناؤه عليهم منهم ، وأنفع لهم في دنياهم وأخراهم، وكان هذا هو حال من اكتنى منهم بمنع الزكاة، وقد له جاوز أكثر القبائل هذا إلى الارتداد عن الإسلام، ايعودوا إلى ما كانوا عليه من جاهلية في الدين وغيره.

وكان عليهم حين رأوا هذا أن يجعلوه شورى بينهم وبين أولى الأمر في المدينة ، ليقضى فيه بحكم الشورى الذى شرعه الإسلام ، وجعله أصلا من أصول الحكم ، ولكنهم لم يسلكوا فيه سبيل الشورى ، بل استبد وأرادوا فرضه على أولى الأمر بقوة السيف إذا لم يوافقوهم عليه ، وكان بمن رأى هذا مالك بن نو يرة النيمى اليربوعى ، وكان عاملا للنبي صلى الله عليه وسلم على صدقات قومه ، فلما بلغه موته اضطرب فيها فلم يحمد أمره ، وفرق ما في يده من إبل الصدقة ، فنصحه الأقرع بن حابس والقمقاع بن معبد أن يتأنى في أمره ، وقالا له : إن لهذا الأمر قائماً وطالباً ، فلا تعجل بتفرقة ما في يدك . فقال لها :

أرانى الله بالنعم المنسدَّى ببرقة رحرحان وقد أرانى تمشى يا ابن عوذة فى تميم وصاحبك الأفيرع تلحيانى يمنى بعوذة أم القعقاع، وهى معاذة بنت ضرار بن عمرو، ويدى بالاقيرع الافرع بن حابس.

ثم قال فى تأييد ما يراه من انقطاع الأمر بينه وبين المدينة بعد وفاة النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم :

وقلت: خذوا أموالكم غيرخانف ولا ناظر فيما يجيء من الفد فإن قام بالأمر المخوف قائم منعنا وقلنا : الدين دين محمد

وقد بقى من هؤلاء الاعراب كشير على ولائهم للقائمين بالامر ف المدينة ، لانهم فهموا رسالة الإسلام على حقيقتها ، وأنها رسالة جامعة لا مفرقة ، وأن العرب إذا لم ينضووا جيماً تحت راية الإسلام ، فإن رسالته فيهم لا تكون لها فائدة ، وأنهم سيعودون إلى ماكانوا عليه قبله من تفرق وانقسام ، وأن ضعفهم بهذا التفرق سيؤدى إلى ضعف هذا الدين .

وكان حال الأمصار العربية ـ المدينة ومكة والطائف ـ على خلاف حال أولئك الأعراب فى بواديهم ، مع أن كلا من أهل مكة والطائف كانوا حديثى عهد بالإسلام . وقد بدا لبعض أهل مكة أرف ير تدوا عن الإسلام ، وكان العامل عليها عتاب بن أسيد بن أبي العاص ابن أمية ، فاستخفى حين بلغه خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وارنج

أهل مكة وكادوا يفتتنون ، فقام سهيل بن عمرو على باب الكمبة وصاح فاجتمعوا إليه ، فقال .

« يا أهـل مكة ، لاتكونوا آخر من أسلم ، وأول من ارتد ، والله ليتمن الله عليه وسلم ، فلقد والله ليتمن الله هذا الأمركا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلقد رأيته قائماً مقاى هذا وحده وهو يقول , قولوا معى لا إله إلا الله تدين لحكم العرب ، و تؤدى إليكم العجم الجزية ، والله لتنفقن كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله ، فمن بين مستهزى ، ومصدق ، فكان ما رأيتم ، والله ليكونن الباقى » .

فسمح أهل مكة لكلامه ، وامتنموا من الردة . أما أعراب البادية فكانوا على ثلاثة أقسام :

ا - قسم وفى الإسلام وثبت عليه ، ورأى أن وفاة النبي صلى الله عايه وسلم أمر عارض لا يصح أن يؤثر شيئاً فى أمر الدعوة الإسلامية ، ولا فى غايتها من جمع كلمة العرب عليها ، ليقوموا بحايتها وتبليغها لمن لم تبلغه فى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى يظهر الإسلام فى الأرض كما وعد الله تعالى فى كتابه ، وبشر به نبيه صلى الله عليه وسلم .

ح وقسم رأى ما سبق من البقاء على الإسلام مع الامتناع من دفح الزكاة لمن يقوم بالأمر فى المدينة ، لأنه رأى أنها كانت فريصة للنبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه ، وقد ذكرنا من هؤلاء مالك بن نويرة التميمي الير بوعى ، ونذكر منهم هنا قرّة بن هبيرة العامرى ، وكان النبي

صلى الله عليه وسلم أرسل عمرو بن العاص إلى جيفر بن العلندى ملك محمان منصرفه من حجة الوداع ، فمات وعمرو بعان ، فحرج منها حتى وصل إلى بلاد بنى عامر ، فنزل على قرة بن هبيرة وهو يقدم رجلا ويؤخر أخرى ، ومعه عساكر من بنى عامر ، فذبح له وأكرم مشواه ، فلما أراد الرحلة خلا به قرة وقال : يا هذا ، إن العرب لا تطيب المكم نفساً بالإتاوة ، فإن أعفيتموها من أخذ أموالها فستسمح لمكم وتطييع ، وإن أبيتم فلا تجتمع عليه كم وكان قرة فيمن أسر في حروب الردة ومنع الزكاة ، فلما قدم على أبي بكر استشهد بعمرو على إسلامه ، فاحضر أبو بكر عمراً فسأله فأخبره بقول قرة إلى أن وصل إلى ذكر الزكاة . فقال قرة : مهلا ياعرو . فقال عمرو : كلا ، والله لاخبر نه بجميعه . فعفا عنه أ بو بكر مع هذا وقبل إسلامه .

س ـ وقسم ارتدعن الإسلام حينها رأى المسلمين بالمدينة ماضين في جمع كلمة العرب تحت سلطة واحدة ودين واحد ، لتكون منهم أمسة لا يفرق بينها اختلاف السلطة ، ولا تعدد الرؤساء ، فظن أنهم اتخدوا الإسلام وسيلة لهذه السلطة ليستأ ثروا وحدهم بمواياها ، ويستأ ثروا بما يأخذونه من أموالهم لانفسهم ، ولم يفهم أن الإسلام لايبييح مثل هذا لأولياء الأمر فيه ، وإنما يجعلهم خدام الرعية وأجراءها ، ويحرم عليهم أن يستأ ثروا بشيء دونها.

رأى الانصار أنهم أولى بالحـكم :

ورأى الأنصار من أهل المدينة أنهم أولى بالحسكم بعد وفاة النبي

صلى الله عليه وسلم ، لأن الإسلام إنما ظهر فى بلدهم ، والحسكم إنما يقوم فيها فيكونون أولى به ، وكانوا ينقسمون إلى فريقين كبيرين : فريق الأوس وفريق الحزرج ، وكان بينهما قبل الإسلام حروب ومنازعات على الإمارة فى المدينة ونحوها ، وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وسيد أهلما عبد الله بن أبي بن سلول الحزرجي العوفى ، لا يختلف عليه في شرفه من قومه اثنان ، ولم تجتمع الأوس والحزرج قبله ولابهده على رجل من أحد الفريقين حتى جاء الإسلام غيره ، ومعه فى الأوس رجل هو فى قومه من الأوس شريف مطاع ، هو أبو عامر عبد عمرو بن صيني . وكان يقال له الراهب . لأنه كان قد ترهب فى الجاهلية ولبس المسوح على نحو الحنفاء الذين كانوا يأخذون بدين إبراهيم قبل الإسلام .

وكان أهل المدينة قد نظموا الخرز لعبد الله بن أبى ليتوجوه ثم يملكوه عليهم ، فلما ظهر الإسلام فيهم انصرفوا عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فضفن عليه ورأى أنه قد استلب منه ملكا . ولكنه حين وأى قومه قد أبو إلا الإسلام دخل فيه كارهاً على نفاق وضفن .

فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم رأوا أن يمودوا إلى مثل ما كانوا عليه قبل الإسلام، ليتوجوا عليهم رجلا يكون ملكا عليهم، وبادروا قبل أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاجتماع في سقيفة بني ساعدة، ليبا يموا سمد بن عبادة من الخزرج. ولعلهم أسرعوا بهذا ليسبقوا للها جرين به، وليجعلوهم أمام أمر واقع، ولسكنهم دلوا بهذا على أنهم أقل فهما لرسالة الإسلام من المهاجرين، لأن مثل هذا لا يصح أن يتم برأيهم وحدهم، بل لابد أن يكون شورى بين المهاجرين والانصاد.

ولابدأن يكون برضا المسلمين جميعاً ، وكانت وفودهم قد اجتمعت بالمدينة لهذا الحدث الكبير ، وللنظر فيما يكون عليه أمر المسلمين بعده . ولهذا رأى المهاجرون أن يؤجلوا النظر فيه حتى ينتهوا من دفن النبي صلى الله عليه وسلم . ثم يكون الأمر شورى بين المسلمين جميعاً .

رأى المهاجرين أنهم أولى بالحـكم:

وكان رأى المهاجرين على خلاف رآى الانصار . فرأوا أنهم أولى بالحسكم منهم ، ولكنهم لم يبادروا إلى السمى فيه كما بادرالانصار ، لانهم وأوا أنه لا يصح النظر فيه قبل أن ينتهوا من دفن النبي صلى الله عليه وسلم . فإذا انتهوا من دفنه جمعوا الناس و نظروا فيه ، حتى لا يستبدوا بالنظر فيه وحدهم كما استبد الانصار . ليقنعوا الناس برأيهم فى حرية تامة ، كما هو الواجب فى أخذ الناس بالشورى .

ولكن الأنصار استعجلوهم فبادروا إلى اجتماعهم فى سقيفة بنى ساعدة قبل أن يصلوا فيه إلى أمر مع غيرهم من طوائف المسلمين ، لأن مثل هذا الامر لا يصح أن يستمبد بالنظر فيه فريق دون فريق ، بل لابد أن يتم باختيار المسلمين جميعاً . فلا يصح أن يتركوا الأفصار ليوقعوا المسلمين في حرج باختيارهم واحداً منهم ، لأن المسلمين سيرون أنهم اتآمروا بهذا في حرج باختيارهم واحداً منهم ، وقد يترتب على هذا من الفتن ما يفرق عليهم ، فلا يخضعون لرأيهم . وقد يترتب على هذا من الفتن ما يفرق كلمة المسلمين . ويؤدى إلى إضعاف هذا الدين .

تشاور الفريقين واختيارهم أبا بكر خليفة :

فلما علم عمر بن الخطاب باجتماع الأفصار أتى منزل النبي صلى عليه وسلم وأبو بكر فيه . فأرسل إليه : أن أخرج إلى . فأرسل إليه : إنى مشتغل . يعنى اشتغاله بما يلزم لدفن النبي صلى الله عليه وسلم . فأوسل إليه : قد حدث أمر لابد لك من حضوره . فخرج إليه فأعله الخبر . فضيا مسرعين نحوالانصارف سقيفة بنى ساعدة ومعهما أبوعبيدة عامربن الجراح ، حتى يدركوهم قبل أن يقطعوا أمراً فيما اجتمعوا له ، فلا يتم إلا بعد تشاور ينتهى باتفاق الكلمة على من يختارونه ليلى أمورهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فيبدى كل من الفريقين رأيه ، ويؤيده بما يراه في حرية تامة ، لأن هذا هو السبيل الوحيد لانفاق الكلمة .

وكان سعد بن عبادة الخررجي قد قام خطيباً في الأنصار حين اجتمعوا فقال:

« يامعشر الآنصار . لـ كم سابقة وفضيلة ليست لآحد من العرب ، إن محمداً صلى الله عليه وسلم لبث في قومه بضع عشرة سنة يدعوهم ، فما آمن به إلا القليل ، ما كانوا يقدرون على منعه ، ولا على إعزاز دينه ، ولا على دفع ضبم . حتى إذا أراد الله بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة ، ورزقكم الإيمان به ورسوله ، والمنع لهولاصحابه ، والإعزازله ولدينه والجهاد لاعدائه ، فكينتم أشد الناس على عدوه . حتى استقامت العرب لأمر الله طوعاً وكرها . وأعطى البعيد المقادة صاغراً ، فدانت لرسوله بأسيا فكم العرب ، وتوفاه الله وهو عنكم واض قرير العين . أستبدوا بهذا الامر دون الناس ، فإنه لكم دونهم » .

فجمل الامر بهذا استبداد الاشورى .

فلما حضر أبو بكر قام فيهم خطيباً فقال:

« يا معشر الانصار ، إن الله قد بعث فينا رسولا شهيداً على أمته ،

أيعبدوه و يوحدوه ، وهم يعبدون من دونه آلهة شتى ، من حجر و خشب ، فعظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم ، فخص الله المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه والمواساة له ، والصبر ممه على شدة أذى قومهم و تكذيبهم إياه ، وكل الناس لهم مخالف زار عليهم ، فلم يستوحشوا لقلة عددهم ، وشنف (۱) الناس لهم ، فهم أول من عبدالله في هذه الأرض ، وآمن بالله و بالرسول ، وهم أولياؤه وعشيرته ، وأحق الناس بهذا الأمر من بعده ، لا ينازعهم إلا ظالم . وأنتم يا معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم في الدين ، ولا سابقتهم في الإسلام . رضيكم الله أنصاراً لدينه ورسوله ، وجعل إليكم هجرته ، فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا ولا تقضى دو نكم الأموا ، وأنتم الوزراء ، لا تفاو تون عشورة .

فقام الحباب بن المنذر من الأنصار فقال:

ديا معشر الانصار . املكوا أمركم ، فإن الناس فى ظلكم ، ولن يجترى ، مجترى ، على خلافكم ، ولا يصدروا إلا عن رأيكم ، أنتم أهل العن ، وأولو العدد والمنعة ، وذوو البأس ، وإنما ينظر الناس ما تصنعون ، ولا تختلفوا فيفسد عليكم أمركم . أبى هؤلاء \_ يعنى المهاجرين \_ إلا ما سمعتم . فنا أمير ومنكم أمير » .

فقام عمر بن الحطاب فقال:

, هيهات ، لايجتمع اثنان ، والله لاترضى العرب أن تؤمركم ونبينا من غيركم ، ولاتمتنع العرب أن تولى أمرها من كانت النبوة فيهم ، ولنا

<sup>(</sup>١) الشنف : البغض .

بذلك الحجة الظاهرة ، من ينازعنا سلطان محمد و نحن أو لياؤه وعشيرته؟.. فقام الحباب بن المنذر فقال :

« يامعشر الأنصار ، أملكوا على أيديكم ، ولاتسمعوا مقالة هدا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر ، فإن أبوا عليكم فاجلوهم عن هذه البلاد ، و تولوا عليهم هذه الأمور ، فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم ، فإنه بأسيافكم دان الناس لهذا الدين ، أنا جذيلها المحكك (١) وعذيقها المرجب (٢) والله لأن شئتم لنعيدنها جذعة ، .

فقال عمر: إذن ليقتلك الله .

فقال الحياب: بل إيَّاك يقتل.

فقال أبو عبيدة : يامعشر الانصار، إنكم أول من نصر ، فلا تكونوا أول من بدًّل وغير .

فقام بشير بن سعد من الخزرج فقال :

وسابقة فى الدين ، ما أردنا بهذا إلا رضاء ربنا وطاعة نبينا ، والكدح وسابقة فى الدين ، ما أردنا بهذا إلا رضاء ربنا وطاعة نبينا ، والكدح لانفسنا ، فا ينبغى أن نستطيل على الناس بذلك ، ولانبتغى به الدنيا ، ألا إن محمداً صلى الله عليه وسلم من قريش ، وقومه أولى به ، وايم الله لايرانى الله أنازعهم هذا الامر ، فاتقوا الله ولا تخالفوهم .

فانتهرَ أبو بكر مدا وقاال : هذا عمر وأبوعبيدة فإن شئتم فبايعوا.

<sup>(</sup>١) مثل لمن يلتجأ اليه ويستغنى برأيه ، والجذيل تصغير الجذل وهو عودينصب للابل الجربي لتحتك به .

<sup>(</sup>٢) العذيق : تصغير العذق وهو الذكي اللبق ، والمرجب : المهيب المعظم .

فقالا : والله لانتولى هذا الأمر عليك ، وأنت أفضل المهاجرين ، وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة ، وهى أفضل دين المسلمين، أبسط بدك نما بعك .

فلما ذهبا يبايعانه سبقهما بشير بن سعد فبايعه ، ولما رأت الأوس ماصنعه وما تطلب الحزرج من تأمير سعد بن عبادة قال بعضهم لبعض : والله لأن وليتها الحزرج مرة لازالت لهم عليه م بذلك الفضيلة ، ولاجعلوا لكم فيها نصيباً أبداً ، فقوموا فبايعوا أبا بكر . فبايعوه بعد بشير وعمر وأبي عبيدة ، وأقبل الناس من كل جانب يبايعونه ، فلما رأت الحزرج ذلك بايعوه أيضاً ، ولم يتخلف منهم عن البيعة له إلا سسعد المن عبادة .

#### دفع اعتراض على اجتماع السقيفة:

وقد يعترض على اجتماع السقيفة التي تم فيه اختيار أبى بكر خليفة من الاثة وجوه :

أولها أنه عقد فى غير وقته المناسب له ، لأنه عقد والمسلمون مشتغلون بتجهيز النبى صلى الله عليه وسلم « وكان من الواجب تأخيره إلى أن ينتهوا من تجهيزه ، لينظروا فى هذا الشأن الكبير وهم متفرغون له .

و ثانيها أنه عقد فى خلسة من المسلمين ، ومثل هـذا الأمر يجب أن يكون فى اجتماع علمى ، حتى لا يؤخذ ف غفلة من الناس ، ولا تـكون الشورى نافصة غير كاملة ، لأنها لا نـكون كاملة إلا باجتماع علمى يكون الناس على علم به ، المشتركوا فيه ويبدى كل واحد رأيه .

وثالثها أنه لم يحضره من المسلمين إلا فريق الأنصار وثلاثة من

المهاجرين ، فيكمون اجتماعا ناقصاً غير كامل ، لأن هذا الشسأن من حق الناس جميماً ، فلا يصح أن يستأثر بالرأى فيه بعض دون بعض ، بل يجب أن يكون الرأى فيه للناس كلهم .

والجواب عن هذا كله بتسليم هذه المسآخذ كلها على اجتماع السقيفة ، والحن تعجيل الانصار به ومحاولتهم الاستثنار بالامر دون غيرهم جلمها حالة ضرورة ، فلابد من سرعة البت فيها انقاء للفتنة ، ودفعاً لما يحدث من الحرج والضرر إذا لم يبت فيها بسرعة . ولهذا قال عمر بن الخطاب في شأن هذا الاجتماع : إنا والله ماوجدنا أمراً هو أقوى من بيعة أبى بكر ، خشيت إن فارقت القوم ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة ، فإما أن نخالفهم فيكون فساداً .

أى يكون الخلاف فساداً بين المسلمين وتفريقاً لأمرهم .

على أن ماتم في هذا الاجتماع من اختيار أبي تكركان في الواقع مشروطاً بموافقة جمهور المسلمين عليه، فيكان ذلك بدءاً لمبايعته لانهاية لها ، ليكون لمن لم يحضر هذا الاجتماع حق الموافقة عليها أو الامتناع منها . ولهمذا استمرت مبايعة أبي بحصر بعده حين فرخ الناس من تجهميز النبي صلى الله عليه وسلم ، فوافق عليها من وافق في حرية تامة ، ولم يكن لهذا الاجتماع أثر في موافقته عليها ، وامتنع منهامن امتنح في حرية تامة أيضاً ، لأن كل فرد له حقه في ذلك يستعمله كيف شاء ، ولو خالف فيه الناس جميعاً ، ولو أن جمهور المهاجرين وغيرهم بمن لم يحضر هدذا الاجتماع لم يوافقوا على بيعة إلى بكر لبطل ماتم فيه من اختياره خليفة ، ولشرعوا في اختيار آخر غيره ، ولكن الذي امتنع من مبايعته بعد هذا الاجتماع كان اختيار آخر غيره ، ولمكن الذي امتنع من مبايعته بعد هذا الاجتماع كان

قلة لاتذكر بين الجمهور الذى وافق عليها ، وأقر ماتم فى هذا الاجتماع الذى لم يحضره ، وهذا إلى أن آبا بكر استقالهم من بيعته ثلاثة أيام فلم يقيلوه . رجوع الحكم لرأى الامة لا لحق فيه أو عصبية :

وقد فهم جمهورنا من احتجاج بعض المهاجرين بأنهم من قريش أن الحيم حق لكل قرشى دون غيره من طوائف المسلمين ، مع أن هدا لم يذكر إلا حين احتدم النقاش بين المهاجرين والانصار ، وإلا حين اعتر الانصار بطائفتهم فاعتر بعض المهاجرين بطائفتهم أيضاً . مع أنه لاطائفية في الإسلام ولاعصبية ، ولهذا يجب أن يكون الحبكم في الإسلام من حق الناس جميعاً ، حتى لا يكون هناك فرق فيه بين قرشى وغير قرشى ، ولا بين عربى وغير عربى .

والحقيقة أن المهاجرين اعتمدوا فى ذلك أولا على سابق إسلامهم وهجرتهم ، فجعلوه للمهاجرين الأولين منهم ، لا لقريش عمروماً ولا للمهاحرين عموماً . ولم يجعلوه لهم جزاء على سابق إسلامهم وهجرتهم لأنهم كانوا يبتغون بهما وجه الله تعالى ، وإنما رأوا أن أسبقيتهم فى ذلك تجعلهم أقدر على فهم رسالة الإسلام من غيرهم ، فإذا قاموا بالأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ساروا به فى طريقه ، ولم ينحر فوا به عن وجمته ، وإذا كانوا قد ذكروا أنهم من قريش بعد ذلك فلم يذكروه على أنه حق لهم يستأثرون به على غيرهم ، وإنما ذكروه على أن العرب فى ذلك لوقت لم تكن ترضى أن تدين إلا لهم ، وحينتذ يكون المرجع فيسه الوقت لم تكن ترضى أن تدين إلا لهم ، وحينتذ يكون المرجع فيسه لاختيار العرب أيضاً ، وبهذا يكون لهم الحق فى اختيار العرب أيضاً ، وبهذا يكون لهم أو عصبيتهم ، لأن الإسلام لمقريش حتى فى هذا بمقتضى قرشيتهم أو عصبيتهم ، لأن الإسلام

إنما جاء لإبطال العصبية والطائفية ، فلا يصح أن يكون لهما تأثير في قيام الحــكم فيه .

وقد ذهب ابن خلدون إلى أن قريشاً كان لهم الحق فى هـذا بمقتضى عصبيتهم ، فلم يجعله حقاً لهم مطلقاً كما ذهب إليه الجمهور ، وإنما جعله حقاً لهم ما بقيت عصبيتهم ، فإذا ذهبت عصبيتهم ذهب معها هذا الحق ، وانتقل إلى من تسكون له العصبية بعدهم من العرب أو غيرهم .

والحق أن العرب أذعنت لقريش تديناً لا عصبية ، وأنها لم تذعن لهم على العموم بل على الخصوص ، فإنها لم تذعن إلا لأبي بكر وأمثال أبي بكر بمن كانت لهم سابقة فى الإسدلام والهجرة ، وعن كان يقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم فى حياته . لما كان لهم من ذلك الفضل ، ولما كان لهم من كامل العقل ، وواجح الرأى ، والوقوف على رسالة الإسلام من نشأتها إلى نهايتها ، وهذه أمور بعيدة عن النسب والعصبية ، وإنما ترجع إلى ميزات شخصية امتازوا بها على غيرهم .

على أن هذا أمراً لم يتفطن له جمهورنا أيضاً ، وهو أن المهاجرين والأنصار حينها اختلفوا فى ذلك كان كل منهم يذهب إلى أنه أولى به ، أو أحق به ، وهذه صبغة تفضيل تقتضى ثبوت الحق فيه لجميعهم ، وإنما هى أرجحية وأولوية ، وإنما هو اجتماد فيمن هو الأولى والأرجح ، ومثل هذا لا يتعدى أن يكون مندوبا لا واجباً . ولهذا ذهب الفتهاء إلى أنه يجوز توليسة المفضول مع وجود الافضل ، وحينتذ تسكون تولية الافضل مندوبة لا واجبة ، وحينتذ يكون الحبكم قد آل إلى من آل إليه من قريش فى ذلك الوقت على سبيل النسدب لا على سبيل

الوجوب، وهذا لا يجعل لهم حقاً واجباً فيه على الآبدكا ذهب إليه الجمهور، بل لا يجعله لهم أبداً ولو على سبيل الندب، لأن من تولى ذلك منهم تولاه لأمور ترجع إلى شخصه كما سبق، ولا ترجع إلى كونه من قريش أو غيرقريش، ولا إلى كونه من العرب أو غير العرب.

#### محاولة وصم الحلافة بنظرية الحق الإلهى :

وبهذا تم اختيار أول خليفة فى الإسلام على أن الحق فى اختياره الأمة ، وعلى أنه نائب عنها فى تدبير شؤونها ، وعلى أن لهما الحق فى عزله إذا لم يحسن التصرف فى هذه الشؤون ، وهذا أبعمد ما يكون عن نظرية الحق الإلهى فى الحكم ، وهى النظرية التى كانت سمائدة فى حكم ملوك الشفر س والروم وغيرهم من الملوك الأقدمين إلى ظهور الإسلام ، مم استمرت فى حكم ملوك أوربا إلى القرون الحمديثة ، حين ثار عليها فلاسفة أوربا فى عصر النهضة ، وكانوا متأثرين بالإسلام وفلسفته فيما تأثروا به ، ولا سيا فلسفة ابن دشد التى كان لها أثر كبير فى نهضتهم .

وهذا هو القرآن الكريم ينكر هذه النظرية التى وصلت بأولئك الملوك إلى دعوى الألوهية ، وانتحل بها رؤساء الأديان لأنفسهم صفة العصمة ، حتى ادعوا أن ما يربطونه فى الأرض يربط فى السهاء ، ونظروا إلى أنفسهم كأرباب للرعية ، وأنهم هم الوسطاء بينها وبين الله تعالى . فكانوا يغفرون لها الذنوب ، وكانت ذنوبها لا تمحى عنها إلا إذا اعترفت بها لهم ، وكان نصيب كل واحد من أفرادها فى الجنة بأيديهم ، يمنحونه لمن يشاءون من يشتريه بالمال منهم ، ويحرمون منه من يشاءون عن يبخل عليهم عاله ، فأنكر القرآن الكريم هذا كله حين أنكر

على بعض الملوك دعوى الألوهية ، كما قال فرعون فى الآية ـ ٢٤ ـ من سورة النازعات (أنا ربُّكم الأعلى) وحين أنكر على أهل الكتاب اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً ، فقال فى الآية ـ ٣١ ـ من سورة المائدة ( اتخذُوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ) .

وقد كانت نظرة أول خليفة من الحلفاء الراشدين في الحكم أنه نائب فيه عن الأمة ، وأنه في حاجة إلى معونتها وإرشادها ومشورتها ، وهذا حين انتهوا من تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب أبو بكر إلى المسجد لجلس على المنبر ليبايعه الناس بيعة عامة بعد تلك البيعة الحاصه في سقيفة بني ساعدة لأنها كانت ترشيحا لهذة البيعة، فلما انتهى الناس من بيعته خطب فيهم فقال :

«أيها الناس، قدوليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينونى، وإن أسأت فقومونى ، الصدق أما نة ، والكذب خيا نة ، والضميف فيكم قوى عندى حتى آخذ له حقه ، والقوى ضعيف عندى حتى آخذ منه الحق إن شاء الله تعالى ، لا يدع أحد منكم الجماد ، فإنه لا يدعه قوم إلاضربهم الله بالذل ، أطيعونى ما أطعت الله ورسوله ، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم ،

وكدنلك كان نظر الخفلفاء الراشدين بعد الخليفة الأول ، وايس بصحيح ما حاول الاستاذ طه حسين في كتابه الفتنة الكبرى: عثمان الماقه بالخليفة الشالث عثمان بن عفان ، من أنه لم يكن يرى فيما ميظنُّ أن للمسلمين الحق في أن يراقبوه فضلا عن أن يعاقبوه ، فهو قيما ميظنُّ أن للمسلمين الحق في أن يراقبوه فضلا عن أن يعاقبوه ، فهو قيما معلى العهد الذي أعطاه وهو مستول عن هذا العهد أمام الله لاأمام

الناس ، يدل على ذلك اقتناعه بأن الذين طلبوا إليه أن يخلع نفسه قد طلبوا إليه شيئاً عظيا ، وقوله لهؤلاء ولغيرهم ، ماكنت لاخلع قيصاً قصنيه الله عز وجل ، وقوله أيضاً : « لأن أقدم فتضرب عنق أحب إلى من أن أنزعسر بالا سربلنيه الله عز وجل ، وهذا هو المذهب الذي عرضه زياد فى خطبته المشهورة حين قال « أيها الناس ، إنا قد أصبحنا لكم ساسة ، وعنكم زادة ، نسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا ، ونذود عنكم بفيء الله الذي خولنا ، وإذا كان هذا وأي عبمان في الحلافة وفيها عنكم بفيء الله الذي خولنا ، وإذا كان هذا وأي عبمان في الحلافة وفيها ويحاولون أن يكيفوه عن بعض تصرفه في الإدارة والسياسة أو المال ، فهو ليس مسئولا أمام الناس ، وإنما هو مسئول أمام الله .وحده .

ولا شك أن هذا من الاستاذ طه حسين فيه تجن كثير معلى تاريخ على المنان ، وإن حاول أن يخفف منه بقوله — فيما يظن — مع أن مسائل العلم لا يكنفي فيها هذا الظن ، فإنه لما أتى الثائرون عليه يشكون له ظلم الولاة سمع أولالشكواهم ، مع أنه لم يخفي عليه شيء من طويتهم ، ولكنه أراد أن يقطع عذرهم ، فعقد لذلك بجلساً قرر أن يرسل بعض الرجال الموثوق بهم إلى البصرة والكوفة ودمشق ومصر ، ليطلعوا على أحوالها، ويعرفوا مصدر تلك الظلامات ، وما عليه من حق وباطل ، فاختار عبد الله بن عمر ، وأسامة بن زيد ، ومحمد بن مسلمة ، وعمار بن ياسر ، فذهب كل واحد منهم إلى مصر من هذه الامصار ، وبحثوا عن أحوال فذهب كل واحد منهم إلى مصر من هذه الامصار ، وبحثوا عن أحوال الولاة فيها ، وقد رجع منهم عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة . فأخبروا بأنهذه الظلامات كاذبة ، وبأن الولاة يرعون ولايتهم مسلمة . فأخبروا بأنهذه الظلامات كاذبة ، وبأن الولاة يرعون ولايتهم

حق رعايتها . ولم يتخلف منهم إلا عمار بن ياسر ، وكان قد ذهب إلى مصر وفى نفسه شيء من عثمان ، لا نه نفذ قيه حكم الله حين تقاذف هو والعباس ابن عتبة ابن أبى لهب ، فاجتمع فى مصر بخصوم عثمان وواليه عليها ، فلم يز الوابه حتى ضموه إليهم فى الثورة على عثمان ، فلم يرجع المدينة كما رجع إخوانه الثلاثة ، وكان عليه أن يرجع الميها ويخبر بمسا سمعه من خصوم عثمان وواليه على مصر ، ليرى عثمان فيه رأيه إن ظهر أنه حق .

ولم يكتف عثمان بهذا بل أرسل إلى الناس فى الأمصار يخبرهم أنه سيجمع الولاة بالمدينة فى موسم الحج القادم ، فن كانت له ظلامة فليرفعها إليه فى هذا الموسم ، فلما حضر الولاة لم إيتقدم أحد بالظلامة منهم ، فعقد عثمان مجلساً جمع بينهم لتقليب وجوه الرأى فى هذه الثورة التى ظهر كذب أصحابها ، فأدلى كل وال برأيه ، ولما انتهوا من الإدلاء برأيهم قال لهم :

وقد سمعت كل ما أشرتم به ، ولسكل أمر باب يؤتى منه ، إن هذا الآمر الذى يخاف منه على هـذه الأمة كائن ، وإن بابه الذى يغلق عليه ليفتحن ، فنكفكيفه باللين إلافى حدود الله ، فإن فتح فلا يكونن لأحد على حجة ، وقد علم الله أئى لم آل النياس خيرآ(۱) إن رحى الفتنة دائرة ، فطوبى لعثبان إن مات ولم يحركها ، سكنوا الناس وهبوا لهم حقوقهم ، فإذا تعوطيت حقوق الله فلا تدهنوا » .

فهذا عثمان على حقيقته في تصرفه على أنه محاسب أمام الناس ، لاعلى ما يذهب إليه الاستاذ طه حسين بغير حق ، من أنه كان يرى فيما يظن

<sup>(</sup>١) أى لم أقصر في الحير لهم .

أنه لم يكن محاسباً أمامهم ، ليلحقه بأولئك الملوك الذين كانوا يرون أنهم أصحاب الحق المقدس ، وأنهم ظل الله فى الأرض ، ولم يكن لعشمان ولا لغيره أن يجترى على هذا والإسلام لا يزال غضاً طرياً ، ولا يزال أصحاب السبق فى الإسلام يقومون بتبليغ وسالته ، ويقفون دون إدخال مثل هذه البدعة فيه .

فأما قول عثمان : « ماكنت لأخلع قميطا قصنيه الله عز وجل » وقوله « لأن أقدم فتضرب عنق أحب إلى من أن أنزع سربالا سربلنيه الله عز وجل » فليس سبيلهما ماذهب إليه الأستاذ طه حسين من حملهما على نظرية الحق الإلهى أو الحق المقدس ، وإنما هو على أسلوب القرآن من نسبة كل شيء إليه تعالى وإن كان للخلق كسب فيه ، لأن كل شيء بقدره في قديم علمه وإرادته وقدرته ، وحينتذ لا يمنع هذا أنه يرى أنه أخذ الخلافة باختيار الناس له ، وأنهم أصحاب الحق فيها ، يعطونها باختيارهم عمن يشاءون ، ويصرفونها باختيارهم عمن يشاءون .

وإنما امتنع أن يجيب أولئك الثائرين إلى ماطلبوه من عزل نفسه عن الخلافة ، لأنهم كانوا أولا متجنين عليه وعلى ولاته ، كما ثبت من شهادة من بعثهم لتحقيق شكاويهم ، ولأنهم كانوا ثانياً قلة لاتذكر بين جهور المسلين ، ولأنهم كانوا ثالثاً من ذيول الناس الذين لا يصح التعويل عليهم ، ولأنهم كانوا رابعاً يريدون إكراه الناس بالقوة على عزله ، وعزل الخليفة لا بد أن يتم بالشورى كما قام بها ، ولابد أن تكون هدذه الشورى من أهلها الذين يملكون تولية الخليفة وعزله .

الزلية الأولت

### أبو بكر وخلافته

#### التعريف بأبي بكر :

هو أبو بكر عبد الله بن أبى قحافة عثمان بن عامر التبيمى ، وكان يسمى قبل الإسلام عبد السّعبة ، فلما أسلم سماء النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ، وكان يلقب عتيقاً لبياض لونه ، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه يوماً فقال ، هذا عتيق الله من النار ، ولعله استحق هذا لكثرة من أعتق من الموالى الذين أسلوا ، وكان أولياؤهم من المشركين يعذبونهم على إسلمهم ، فكان أبو بكر يفتديهم منهم على المسلم على السلمهم ، فكان أبو بكر يفتديهم منهم عالمه ويعتقهم .

وتيم التى ينتسب إليها أبو بكر هى تيم قريش ، لأن جدها الأعلى . ثيم بن مرة بن كعب ، فهو يلتق فى النسب النبوى بهذا الجدد الأعلى . والتيم فى اللغة العبد ، وهو يطلق على قبائل فى العرب غدير تيم قريش ، كتيم الله بن ثعلبة بن عكابة ، وهم من جديلة طىء ، وإليها ينسب المعلى التيمى الذى نزل به امرق القيس الشاعر حين طلبه المنذر بن ماء الساء فأجازه ، فقال فهه :

كأنى إذ نزلت على المعمليّ نزلت على البواذج من شمام أقرحشا امرى القيس بن وحجر بنو تيم مصابيح الظمالام ومنها تيم بن قيس بن أهلبة بن عكاية ، وتيم الله في النمر بن قاسط ، وفي بكر تيم بن فهر من أجداده صلى الله عليه وسلم ، وفي بكر تيم بن

شيبان بن تعلبة ، وفي ضبّة تيم اللات ، وتيم بن ضبة ، وفي الحزرح تيم اللات ، فهؤلاء كامهم في قبائل العرب يقال لهم تيم .

وقد عمل أبو بكر حين بلغ في التجارة ، وكان بزازاً يبيع الثياب . فربح في تجارته ربحاً عظيما ، وكان لقومه بني تيم في قريش أمر الديات والمفارم ، فآل في الجاهلية إلى أبي بكر حين نبه أمره في تجارته ، ومن بلي هذا في قريش كان إذا احتمل منه شيئاً فسألهم صدقوه وأمضوا حمالة من نهض معه ، وإذا احتمل غيره خذلوه ، وقد آل هذا إلى أبي بكر في حياة أبيه أبي قحافة ، بما يدل على أنه لم يصل إلى هذا في صدر شبابه إلا بصفات عظيمة امتاز بهما على غيره ، وجملت قومه يؤ ثرونه بذلك على أبيه .

وبذكر المؤرخون من صفائه أنه كان أبيض اللون ، تحيف الجسم ، خفيف الجسم ، خفيف العبية ، عادى خفيف العبين ، ناتى ماجههة ، عادى الأشاجع ، إلى غير هذا من صفاته الجسمية .

كما يذكرون من صفاته النفسية أنه كان رضى النخلق ، رقيق الطبيع . ذا عقل رزين . لا يفلبه الهوى . ولا تملكه الشهوة . وكان لرزافته وحسن رأيه ورجاحة عقله لايشارك قومه في كثير من عقائدهم وعاداتهم . فيكان لا يشرب الحركا كانوا يشربون ، وكما كانوا يدمنون شربها ، وكان مع هذا نسابة ، حسن الحديث ، لطيف المعاشرة ، مأ لفا انومه ، عبباً سهلا ، وكان أنسب قريش لقريش ، وأعلم قريش بها و بما كان فيها من خير وشر ، وكان رجال قومه يأنونه ويأ لفونه لغير واحد من العالم : لعلمه ، وتجارته ، وحسن مجالسته .

وكان بلوغ أبى بكر هذا المبلغ فى صدر شبابه مما جعله يعجل بالزواج فيه فتروج فيه قتيلة بنت عبد العرسى ، فولدت له عبد الله وأسماء ، وتروج بعدها أم رومان بنت عامر ، فاستولدها عبد الرحمن وعائشة ، وكان هذا قبل إسلامه ، فلما أسلم وهاجر إلى المدينة تزوج حبيبة بنت عارجة فولدت له أم كلثوم ، وتزوج بعدها أسماء بنت عُدميس ، فولدت له محمداً .

وما إن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته حتى كان أسبق وجال قومه إليها ، لأنه أدرك صدقها لأول ظهورها براجح عقله ، وحسن استقامته ، فعاشرها من نشأتها إلى نهايتها ، وكان أحسن الصحابة فهما لرسالتها ، وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الفضل ، فكان يقدمه في أموره ، ويعرف له حسن رأيه ، مع أنه كان أصفر منه بنحو اللاث سنين ، ثم زاد فيما بينهما من الرابطة زواجه با بنته عائشة بعد الهجرة إلى المدينة ، لأنها كانت خير نسائه على صدفر سنها فهما وعلماً وفضلا .

فإذا كان بعد هذا كله قد وقع اختيار المسلمين عليه ليكون خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ، فإنه كان جديراً بهذه الخـلافة ، لسنه ، ورجاحة عقله ، وسابقته في الإسلام ، وحسن فهمه لرسالته .

#### دولة الحلافة والدول القديمة والحديثة :

اختار المسلمون اسم الحليفة لأبى بكر دون غيره من الأسماء التي كانت تطلق على وؤساء الدول ، كاسم الملك ونحوه من الأسماء ، لأنهم

أرادوا بذلك نظاماً فريداً بين دول العالم ، نظاماً يشعر من قام فيهم بعد الذي صلى الله عليه وسلم أن أمره إنما هو خلافة عنه باختيارهم ، وايس ملكا بستبث به دونهم ، كاكان الشأن في دول العالم المعاصرة لهم ، لانهم أصحاب الشأن في خلافته ، وهم ، صدر السلطة فيها ، وهم الذين يختارون الخليفة ، وهم الرقباء عليه بعد اختياره ، فلا يتصرف في أمرهم إلا بمشورتهم و بما فيه مصلحتهم ، وإذا انحرف عن هذا فلهم من الحق في عزله مثل ما لهم من الحق في اختياره ، لأن من يملك حق اختيار الخليفة عملك حق عزله .

فهذا ما فهمه المسلمون من اختيار اسم الخليفة لأبى بكر ، وهذا هو ما فهمه أبو بكر منه حين اختاروه له ، وحين خطب فيهم بعد بيمته به فقال : , إنى وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينونى ، وإن أسأت فقو موتى ، الصدق أمانة ، والكندب خيانة ، والضعيف فيكم قوى عندى أريح عليه حقه إن شاء الله ، والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه إن شاء الله ، لا يدع قوم الجهاد إلا ضربهم الله بالذل ، ولا تشييع الفاحشة فى قوم إلا عمهم الله بالبلاء ، أطيعونى ما أطعت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم » .

ثم أتبع القول بالفعل . فسار بين المسلمين كمان قبل الخلافة وكأنه واحد من عامتهم . وليس خليفة عليهم ، وكان منزله بالسنح عند زوجته حبيبة ببت خارجة على مسافة من المدينة . فأقام فيه ستة أشهر بعد ما بويع له ، وكان يغدو على رجليه إلى المدينة بنفسه . وريما وكب فرسه ، فيصلى بالناس ، فإذا صلى العشاء وجع إلى السنح وحده كما غدا إلى

المدينة ، فإذا غاب لعدر صلى عمر بن الخطاب بالناس إلى أن يحضر .

وكان يغدوكل يوم إلى السوق بعد أن يصلى الصبح بالناس، فيبيع ويبتاع كاكان يفعل هذا قبل الحلافة، وكمان له قطعة غنم تروح عليه، وربما خرج هو بنفسه فيها، وربما رعيت له، وكمان يحلب للحى بالسنح أغنامهم قبل الحلافة، فلما بويع بها فالت جارية منهم: الآن لا يحلب لنا منانح دارنا (1). فسمعها فقال: بلى لعمرى لاحلبنها لهم، وإنى لارجو ألا يغير بى ما دخلت فيه. فيه . فكان يحلب لهم بعد خدلافته كاكمان يحلب لهم قبلها، ولم يكن يفعل هذا وحده لهم، بل كمان يقوم بخدمة من محتاج للخدمة منهم، حتى روى أبو صالح الغفارى أن عمر كان يتعهد امرأة عمياء في المدينة بالليل، فيقوم بأمرها ويقدم لها ما تحتاج إليه، فكان إذا جاءها وجد غيره قد سبقه إليها، ففعل ما أرادت، وقضى لها حاجتها، فرصده يوماً فإذا هو أبو بكركان يأتيها ويقضى أشغالها سراً وهو خليفة، فقال عمر له: أنت هو لعمرى .

وقد رأى بعد تلك المدة التي أقامها بالسنح أن يتحول إلى المدينة ليكون بين أهلها ، ويرعى أمورهم قريباً منهم ، ولا يضيع وقت من زمنه فى ذها به إليهم ورجوعه إلى منزله بالسنح ، ثم قال حين تحول إلى المدينة : ما تصلح أمور الناس مع التجارة ، وما يصلح إلا التفرغ لهم ، والنظر فى شأنهم . فوافقه الناس على ما أراد من ترك التجارة ، وفرضوا له فى نظير تفرغه لشأنهم ستة آلاف درهم فى كل سنة ، وهى

<sup>(</sup>١) منائيح : حمع منوح وهي الناقة التي تدر في الشتاء بعدما تذهب ألبان الإبل

فيكان يأكل مثل ما يأكل الناس من جريش الطعام (١) ، ويلبس مثل ما يلبس الناس من خشن الثياب ، حتى روى أن زوجته اشتهت حلوا ، فقال لها : ايس لنا ما فشتريه به . فقالت : أنا أستفضل من نفقتنا عدة أيام ما نشتريه به . فقال لها : إفعلى . ففعلت ذلك حتى اجتمع لها فى أيام كثيرة شيء يسير ، فلما عرقته ذلك ليشترى به حلوا أخذه فرد و إلى بيت المال ، وقال : هذا يفضل عن قوتنا . تم أسقط من نفقته و نفقة أهله بمقدار ما نقصت كل يوم ، وغرمه لبيت المال من مال كان له . بل قيل : إنه أمر حين حضرته الوفاة أن يرد جميع ما أخذ من بيت المال لنفقته بعد وفاته ، وكان قد مكث فى الحالانة سنتين و ثلاثة أشهر .

ركان أبو بكر يفعل هذا كله بنفسه وأهله وبيت المال معه فى داره ، وكان يتولاه له أبو عبيدة بن الجر"اح ، فلما كان مقيما بالسنح خارج المدينة خافوا على بيت المال فى داره ، فقيسل له : ألا تجمل عليه من يحرسه ؟ فقال : لا . لأنه كان ينفق جميع ما فيه على المسلمين فلا يبق فيه شى ، ولما انتقل إلى المدينة نقل بيت المال فى داره بها ، وكان يسوى فى قسمته بين السابقين الأولين والمتأخرين فى الإسلام ، وبين الحر والعبد ، وبين الذكر والأنثى ، فقيل له : ليتقدم أهل السبق على منازلهم . فقال : إنما أسلموا لله ، ووجب أجرهم عليه ، يوفيهم ذلك منازلهم . فقال : إنما أسلموا لله ، ووجب أجرهم عليه ، يوفيهم ذلك

<sup>(</sup>١) جرس الطعام: خشنه .

فى الآخرة ، وإنما هذه الدنيا بلاغ . وكان يشترى الأكسية ويفرقها على الأرامل فى الشتاء ، حتى إنه لما توفى وقام عمر بدده جمع الأمناء على بيت المال و فتحه ، فلم يجدوا فيه شيئاً غير دينار سقط من غرارة (١) ، فترحموا عليه .

وروى أنه لما حضرته الوفاة حضرته عائشة ابنتهوهو يعالج الموت . فتعثلت :

فنظر إليها كالمضبان ثم قال: ليس كذلك ، ولكن (٢) (جا ، ت سكرة الموت بالحق ذلك ماكنت منه تحيد) إنى قد نحلتك حائط كذا (٢) وفى نفسى منه شيء فرديه على الميراث . فأسرعت فردته ، فقال : إنما هما أخواك وأختاك . فقالت : من الثانية ؟ إنما هي أسماء . فقال : ذات بطن خارجة \_ زوجته \_ وكانت حاملا فولدت له أم كاثوم بمد موته ، ثم قال لها : أما إنا منذ ولينا أمر المسلين لم نأكل لهم دينارا ولا درهما، وليس في المنا من جريش طعامهم (٤) ولبسنا من خشن ثيا بهم ، وليس عندنا من في المسلمين إلا هذا العبد ، وهذا البعير ، وهذه القطيفة ، فإذا مت فابعي الجميع إلى عمر .

<sup>(</sup>١) الفرارة : العدل من صوف أو غيره نحو ما بعرف الآن بالزكرية .

<sup>(</sup>۲) ی ۱۹ س ۵۰

<sup>(</sup>٣) الحانط: البستان

<sup>(</sup>٤) جريش طعامهم: خشنه

فلما مات بعث الثلاثة إلى عمر كما أوصى ، فلما رآهم عمر بكى حتى سالت دموعه إلى الأرض ، وجعل يقول : رحم الله أبا بكر ، لقد أتعب من بعده ، وجعل يكرو قوله . شم أمر برفعهم إلى بيت المال ، فقال عبد الرحمن بن عوف : سبحان الله 1 تسلب عيال أبى بكر عبداً وناضحاً وسحق قطيفة ثمنها خمسة دراهم ؟ فلو أمرت بردها عليهم . فقال عمر : لا ، والذي بعث محمداً صلى الله عليه وسلم لا يكون هذا في ولايتى ، ولا يخرج أبو بكر منه وأتقلده أنا .

فهذا كان حال أبى بكر فى خلافته وذات نفسه وأهله من أولها إلى نهايتها ، ولا عجب بعد هذا أن يتولاها فيقول أبو عبيدة بن الجر اح له : أنا أكيفيك المال . ويقول عمر بن الحطاب له : أنا أكيفيك القضاء . فيمكث عمر سغة لا يأتيه رجلان يتقاضيان إليه ، وايت شعرى علام يتقاضى الناس وقد ولوا أبا بكر ليكون رئيساً عليهم ، فنظروا فإذا هو بعد ولا يته خادم لهم ، ونظروا فإذا هم بعد ولا يته خادم لهم ، ونظروا فإذا هم به يستبدلوا بنبوة حكومة ، وإنما استبدلوا بنبوة حكومة ، إلا انقطاع الوحى . فإذا كان رئيسهم يعاملهم على أنه خادم أمين لهم ، فلم لا يكون بعضهم أمنا ملى حق بعض؟ فلم لا يكون بعضهم أمنا ملى حق بعض؟ فلم لا يكون بعضهم أمنا ملى حق بعض؟ لم يكن مع هذه المثالية السكاملة فى حاجة إلى حكومة فيها بين أفراده ، لأن كل فرد منها يعرب نفسه جزءاً من هذه الحكومة ، ويقيم من نفسه رقيباً كل فرد منها يعرب نفسه جزءاً من هذه الحكومة ، ويقيم من نفسه وقيباً عليها بعمل نفسه خادماً لاحاكا ، ولينتظر عمر أن يتقاضى إليه اثنان فليه نفسه بدله ، ولينتظر عمر أن يتقاضى إليه اثنان

ماشاء أن ينتظر ، فإنهم قد تقاضوا إلى أنفسهم فيما بينهم ، ولم يكونو ا بعده فى حاجة إلى قضاء عمر أو غير عمر .

وإنا لنظلم خلافة أبي بكر إذا وضعناها بجانب الدول القديمة والمعاصرة لها ، لان ملوكها من الاكاسرة والقياصرة وغيرهم كانوا يتخذون رعاياهم عبيداً لهم، ويجعلون أنفسهم آلهة وأشباه آلهة عليهم ، فاستأثروا بكل شيء في الدولة يصرفونه في ملذاتهم وشهواتهم ، وفسموا الرعبة إلى طبقات بعضها فوق بعض، فلطبقة الأشراف كل شيء في الدولة بعد أو لئك الملوك ، ومن دونهم من الطبقات لا يصلون إلى فتات موائدهم ، وإنما هو الفقر المدقع الذي لا يجدون فيه القوت ، ولا يجدون فيه المسكن ، ولا يجدون فيه الملبس ، وإنما هو الجوع والعرى ، والذلة والمسكنة ، والحرمان من نعيم الحربة ، والنزول دون شرف الإنسانية . والمسكنة ، والحرمان من نعيم الحربة ، والنزول دون شرف الإنسانية . لا يهملون له فيه من غير أجر ، ولا ينتظرون يوماً يتخلصون فيه من فيمملون له فيه من غير أجر ، ولا ينتظرون يوماً يتخلصون فيه من فيم الحربة ، ولا ينتظرون يوماً يتخلصون فيه من فيمه من أوراناه ، وإنما هم وإقطاعهم سواء في ذلك الرق ، وإنما هم وإقطاعهم سواء في ذلك الرق الأبدى .

ولرنما يمكن أن نضع أرقى الدول الحديثة بجانب خلافة أبي بكر ، لنوازن بينهما فى نظام الحسكم فيهم . فنجد أن أرقى الدول الحسديثة هى التى يكون لها مجالس نيابية يختارها الناس لتنوب عنهم فى الرقابة على حكوماتها . فتجتمع لذلك فى أوقات معلومة من كل سنة ، لتحاسب الحسكومة فيها على أعمالها ، ثم تتركها لتعمل على وفق ماشرعت لها ، الحالم أن تعود إلى الاجتماع فى هذه الاوقات المعلومة من السنة الجديدة .

وهذا نظام حديث يقرُّه الإسلام، لأنه يدخل فيها أمر به من الشورى

فى الحسكم . واسكن المسلمين على عهد أبى بكر لم يكونوا فى حاجة إلى هذا النظام الحديث فى الشورى . وهو النظام الذى تقوم فيه بجالس نيابية تكون وسيطة بينهم وبين حكوماتهم ، لأن أبا بكر كان بينهم فى كل وقت ، ولم يكن بعيداً عنهم فى وقت من الأوقات . إذكان يجلس إليهم ولا ينأى بنفسه عنهم ، ثم يغدو ويروح بينهم كأنه واحد منهم . وهذا إلى الاجتباعات الدينية التي تجمعه بهم كل يوم للصلاة خمس مرات ، وإلى الاجتباعات الدينية التي تجمعه بهم كل يوم للصلاة خمس مرات ، عظمينه التي تعرض فيها شؤونهم ، ويكون لسكل واحد الحق فى محاسبت على ما يقوله فيها ، فيخضع فيها لما يقولون ، وينزل فيها على ما يرون . وكانت هذه بجالس عامة بجانهما بجالس سياسية خاصة من أصحاب الرأى من كبار الصحابة : كهمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلى بن من كبار الصحابة : كهمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلى بن أبي وقاص ، وأشباه هؤلاء من كبار الصحابة .

نقد كان أمثال هؤلاء الأصحاب يجتمعون بأبي بكر ، ويشاركونه في الرأى ، فيكون رأيه معم كرأى واحد منهم . فإما اجتمعوا على رأى من الآراء . وإما أخذوا برأى أكثرهم . على ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم لهم . وقد كان يكتب له من هؤلاء الأصحاب على بن أبي طالب . وزيد بن ثابت ، وعثان بن عفان ، فإذا لم يكن واحدمنهم كتب له من يحضر مجلسه ، لأن هؤلاء الكباركانوا يكتبونله متطوعين بكتابتهم . وعلى أنهم شركاؤه في الرأى ، ونصحاؤه في الحكم ، إذ كانت دولة ناشئة على الفطرة التي نشأ الإسلام عليها ، فكان كل من يمكنه أن يقدم لها مساعدة قدمها لها بساحة نفس ، وطمعاً في ثواب الله يمكنه أن يقدم لها مساعدة قدمها لها بساحة نفس ، وطمعاً في ثواب الله

تعالى ، لا فى نظيرشىء من أمورالدنيا . حتى تنهض بتعاونهم فىشؤونها . وتنجح فى تأدية وسالة الإسلام التى قامت لتبليغها ، ولتحقيق مثلها العليا فى الحسكم .

وقد آن بعد النمهيد بهذا كله أن نتكلم على السياسة الداخلية والسياسة الخارجية في خلافة أبى بكر ، وإنما مهدزا لها بهذا كله لانهما قاما على أساسه من مراعاة قواعد العدل والإنصاف . وكمان له أثره في توجيههما نحو السياسة البريئة التي يقصد بها خير الناس في حزم ، وطهارة نفس ، وتحر للعدل ، وقصد للصلحة ، على نحو ما سنه فيها النبي صلى الله عليه سلم .

# السياسة الداخلية في خلافة أبي بكر

## ١ - حرية المعارضة

#### معارضة سعد بن عبادة وعشيرته:

سبق ما كمان من محاولة الآنصار فى سقيفة بنى ساعدة المبايعة اسعد ابن عبادة من الخزوج ، وأنهم كادوا يجمعون عليه لولا أن لحقهم عن فيها أبو بكر وعمر وأبو عبيسدة ، فلم يزالوا بهم حتى صرفوهم عن مبايعته إلى مبايعة أبى بكر ، وكمان أول من استجاب لآبى بكر منهم بشير بن سعد أبو النعان بن بشير من الخزرج ، فلما سبق بشير إلى مبايعة أبى بكر قال له الحباب بن المنذر : أنفست على ابن عمك الإمارة ؟ فقال له : لا والله ، ولكننى كرهت أن أنازع القوم حقهم . فلما رأى الأوس له : لا والله ، ولكن بكر تبعوه فى المبايعة له ، لا نهم لم يكو نوا متحمسين لمبايعة سعد مثل قومه من الخزرج ، فانكسر على سسمد والخزرج ما أجمعوا عليه ، ولم يجد الخزرج إلا أن يتا بعوا الأوس فى المبايعة لا بكر .

ولم يتخلف عن المبايعة لأبى بكر من الأنصار إلا سعد بن عبادة و بعض عشيرته ، فقد خرج من السقيفة إلى داره ولم يبايع ، و بق فيها ياأماً معتزلا للناس ، فأرسل إليه أبو بكر ليبايع وأخبره بأن الناس قد بايعوا ، فقال : لا والله ، حتى أرميكم بما فى كنا نتى ، وأخضب سنان رمحى ، وأضرب بسيق ، وأقاتلكم بأهل بيتى ومن أطاعنى ، ولو اجتمع معكم الجن والإنس ما بايعتكم حتى أعرض على ربى .

فقال عمر لأبي بكر ؛ لا تُدَعْده حتى يبايع .

فقال بشیر بن ســــعد : إنه قد لج و أبى ؟ ولا يبايمكم حتى يقتل ، وليس بمقتول حتى يقتل معه أهله وطائفة من عشــيرته ، ولا يضركم تركه ، وإنما هو رجل و احد .

فتركه أبو بكر وسمع لمشورة بشير بن سعد ، لأن الإسلام لا يأخذ الناس بالقهر إلى أمر ديني أو سياسي من أموره ، بل يترك الناس أحراراً فيما يرونه بما يخسأ لفون فيه جماعتهم ، ما لم يصر بهم هذا إلى مجاوزة حرية الرأى بإثارة الفتنة بين الجساعة ، ومحاولة تأييد الرأى بالقوة ، فإن من يفعل هذا يجب أن يرد إلى الطاعة بمثل القوة التي لجأ إليها ، حتى يستقر أمر الناس و يمكمنهم أن يتفرغوا الشؤون دنياهم وأخراهم .

وقد بقى سعد ين عبادة مصراً على رأيه إلى أن أدركته الوفاة فى خلافة عمر بعد أبى بكر ، فلم يحماول عمر إكراهه على المبايعة له بعد أن صار الأمر إليه ، وهو الذى أشار على أبى بكر أن يكرهه على المبايعة له كما سبق ، لأنه رأى أن الحق فيما أشار به بشير بن سعد ، وأن من حسن السياسة أن يترك الناس أحراراً فى المبايعة بالخلافة ، لتكون مبايعة حقيقية لا صورية ، ولا تكون مثل ما صار الأمر إليه فى مبايعة ملوك بنى أمية و بنى العباس بعد انقضاء عهد الخلفاء الراشدين .

### ممارضة على وأنصاره :

لما با يع الناس لأبى بكر تخلف أيضا على بن أبى طالب و بنو هاشم والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله \_ وهو من ثيم قوم أبى بكر \_ وقال الزبير: لا أغمد سيفاً حتى يبايع على . فقال عمر : خدوا سيفه واضر بوا به الحجر . ثم أتاهم عمر فأخذهم للبيعة فبا يمواك فيرهم ، وقيل : إن علياً لما سمع بيعة أبى بكر خرج فى قميص ماعليه إزار ولا رداء عجلا حتى با يعه ، ثم استدعى إزاره ورداءه فتجلله . وقيل إن أبا بكر صعد المنبر عقب البيعة فنظر فى وجوء القوم فلم ير الزبير ، فدعا به فجاء فقال له : ابن عمة رسول الله عليه وسلم وحواريّه ، أردت أن تشق عصا المسلين ا فقال : لا تشريب يا خليفة وسول الله : ابن عم وسول الله عليه وسلم وخدته على ابنته ، أردت أن تشق عصا المسلين !

وقيل: إن عمر ذهب في جماعة بعد بيعة أبي بكر إلى بني هاشم ، فو جدهم مجتمعين في بيت على ، فطلب إليهم أن يبا يعوا فأ بوا ، وقال على : لاأ با يعكم وأنا أحق بهذا الأمر منكم ، وأننم أولى بالبيعة لى ، أخذتم هذا الأمر من الأنصار ، واحتججتم عليهم بالقرابة من النبي صلى الله عليه وسلم ، و تأخذونه منا أهل البيت عصياً ؟ ألستم زعمتم للانصار أنكم أولى بهذا الأمر منهم لماكان محمد منكم ، فاعطوكم المقادة ، وسلموا إليكم الإمارة ، فإذن أحتج عليكم بمثل ما احتججتم على الأنصار ، نحن أولى برسول الله فإذن أحتج عليكم بمثل ما احتججتم على الأنصار ، نحن أولى برسول الله

حياً وميتاً ، فأنصفونا إن كينتم تؤمنون ، وإلا فبو .وا با لظلمو أنتم تعلمون . فقال عمر : إنك لست متروكا حتى تبايع .

فقال له على : أحلب حلماً لك شطره ، وشد له اليوم يردده عليك غداً ، والله باعمر لا أقبل قولك ولا أبايعه .

فقال أبو عبيدة لعلى : يا ابن عم ، إنك حديث السن ، وهؤ لاء مشيخة قومك ، ليس لك مثل تجربتهم وممرفتهم بالآمود ، ولا أرى أبا بكر إلا أقوى على هذا الآمر منك ، وأشد احتمالا واضطلاعا ، فسلم لآبي بكر هذا الآمر ، فإنك إن تعش ويطل بك بقاء فأ نت لهذا الآمر خليق وحقيق، ف فضلك ودينك وعلمك وهمك وسا بقتك و نسبك وصهرك .

فقال على: الله الله يامعشر المهاجرين ، لا تخرجوا سلطان محمد فى العرب من داره وقعر بيته إلى دوركم وقعور بيوتكم ، و تدفعوا أهله عن مقامه فى الناس وحقه ، فوالله يامعشر المعاجرين ، انحن أحق الناس به ، لأننا أهل البيت ، ونحن أحق بهذا الأمر منكم ماكان فينا القارىء لكتاب الله الفقيه فى دين الله ، العالم بسنن وسول الله ، المضطلع بأمر الرعية ، الدافع عنهم الأمور السيئة ، القاسم بينهم بالسوية ، والله إنه لفينا ، فلا تتبعوا الهوى فتضلوا عن سبيل الله ، فتردادوا من الحق بعداً .

فقال بشير بن سعد من الحزرج : لوكان هذا الكلام سمعته الانصار مثك ياعلى قبل بيمتها لابى بكر ما اختلفت عليك .

فقال له على : أفكينت أدع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيته لم أدفنه وأخرج أنازع الناس سلطانه ؟ وأيدته زوجته فاطمة فقالت : ماصنع أبو الحسن إلا ماكان ينبغى له ، ولقد صنعوا ما الله حسيبهم عليه وطالبهم . .

فانصرف عمر وجماعته إلى أبى بكر فأخبروه بمــا جرى بينهم وبين على ، فرأى أن يتركه ولا يكرهه هو ومن تخلف معه على بيعته ، كما لم يكره سعد بن عبادة ومن تخلف معه عليها .

ومكث على يدعو الناس فى هدوء إلى بيعته ، وكان يستعين على هذا يروجته فاطمة ، فحملها على دابة ليلا فأخذ يطوف بها مجالس الأنصار ، فيكانت تسألهم النصرة ، فيقولون لها : يا بنت رسول الله ، قد مضت بيعتنا لهذا الرجل ، ولو أرب زوجك سمبق إلينا قبل أبى بكر ما عدلنا به .

وجرى الأمر في هذا بين أبي بكر وعلى جرى كريما ، فلا يكرهه أبو بكر على بيعته ، ولا يحاول هو أن يتجاوز دعرة الناس إلى بيعته بالحسنى ، حتى إن أبا سفيان بن حرب لما رأى اجتماع الناس على أبي بكر انصرف عنهم وهو يقول : والله إنى لأرى عجاجة لا يطفئها إلا دم ، يا آل عبد مناف ، فيم أبو بكر من أموركم ؟ أين المستضعفان ؟ أين الأذلان ؟ : على والعباس ، ما بال هذا الأمر في أقل حيى من قريش ؟ ثم قال لعلى : أبسط يدك أبا يعك ، فوالله لأمالانها عليهم خيلا ورجلا . فأبي على أن يبسط يده ، فتمثل بشعر المتلس :

ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الآذلان عير الحي والوتد<sup>(1)</sup> هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثى له أحــد

<sup>(</sup>١) العير : الحمار .

فرجره على وقال له: والله إنك ماأردت بهذا إلا الفتنة ، لا حاجة لنا إلى نصيحتك . فأبى على أن يقبل هذه البيعة من أبى سفيان ، لأنه دأى أن تكون بيعة بحد السيف ، لابالإقناع بالحكمة والموعظة الحسنة .

و بمثل هذا نرد على ما قاله اليعقوبى: أن أبا بكر شاور عمر وجماعة فى أمر على ومن تخلف معه من بنى هأشم ، فأشاروا عليه أن يلق العباس ابن عبد المطلب و يجعل له فى الأمر نصيباً يكون له ولعقبه من بعده ، فيتم الخسلاف فى ذلك بينه وبين ابن أخيه على ، فيكون ذلك حجة لأبى بكر وأصحابه عليه ، فوافقه أبو بكر على ما أشاروا به ، وذهب إلى العباس فى جماعة فقالوا له : لقد جمناك و نحن نريد أن يكون لك فى هذا الأمر نصيب ، يكون لك ويكون لمن بعدك من عقبك ، إذ كمنت عم رسول الله . فقال لهم العباس : إن كان هذا الأمر لنا فلا نرضى بمعضه دون بعض .

فأبو بكر وعمر أكبر من أن يقعا فى هذا الحداع المكشوف ، وقد أبيا على الأنصار أن يكون منهم ومن المهاجرين أميران ، فكيف يرضيان بعد هذا أن يكون للعباس نصيب مع أبى بكر ؟ وكيف يرضيان به له ولا يرضيان به لعلى ؟ وكيف يلجآن إلى هذا وعلى يسلك فى دعوته الناس إلى بيعته مسلكا كريماً لا يحوجهما إليه ، لأنه يدعو إلى بيعته بالحسنى ، ولا يحاول أن يشير بين الناس فتنة ، والناس مصرون على بيعتهم لابى بكر ، فلم ينقض منهم أحد بيعته له ، وظنى أن الذين كانوا مع على تفلت كشير منهم فبايع أبا بكر .

وقد ذكر ابن الأثير أن الصحيج أن علياً تخلف عن بيعة أبي بكر

ستة أشهر ، لأن زوجه فاطمة كانت تناصره فى هذه المدة ، وكان يرجو أن يستجيب الناس لها ، والظاهر إن صح أنه تخلف هذه المدة أنه كان يراها مجتمِدة فى دعوة الناس لبيعته ، فلم يشأ أن يخالفها إكراماً لها ، ولا سيما أن مصابها بأبيها صلى الله عليه وسلم كان عظيا ، وقد أثر فيها حتى أدركها المرض ، ولم تلمث بعده إلا ستة أشهر ثم توفيت ، فذهب على بعد وفاتها إلى أبى بكر فبايعه ، ولعله كان هو الوحيد الذى بق الى هذه المدة .

وهذاك قول آخر أنه لم يتخلمت بيعة أبى بكر إلا أربعين بوماً ، وهذا هو أرجح الأقوال عندى ، لأن هذه المدة تكنى لتبين رأى الناس ، وماكان له أن يتخلف أكثر منها وهو يرى ما وقع المساون فيه من الحرج بعد انتقاض كثير من العرب عليهم ، فلا يصح أن يضعف أمرهم بشغلهم بالمبايعة له ، ولا يصح أن يعتزلهم فيا مضوا فيه من جهاد العرب الذين خرجوا عليهم ، وعا يؤيد هذا ما روى أن أبا بكر لما ولى الخلافة وارتدت العرب خرج أمام الجيش الذى أعده لهم شاهراً سيفه حتى وصل إلى ذى القصة (١) فجاءه على وأخذ بزمام راحلته وقال له : إلى أبن يا خليفة رسول الله ؟ إنى أقول لك ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد : شم سيفك (٢) ، لا تفجعنا بنفسك ، فوالله الن أصبنا بك لا يكون للإسلام نظام . فرجع أبو بكر وأمضى الجيش ، واستمع لهذه النصيحة الغالية من على ، وإنه لاجدر به حين يجد الجيش ،

<sup>(</sup>١) ذي المصلة : أقرب محل من المدينة على طريق نحمِد .

<sup>(</sup>٢) شم سيفاك : أغمده .

أن يرى أن امر الإسلام آثر عنده من أمر نفسه ، لأنه إذا تم لا واشك العرب ما يريدور... من العودة إلى فوضى الجاهلية لم يكن الإسلام نظام كما قال ، ولم يكن هناك خلافة يرى أنه أحق بها من أبي بكر ، فليكن عنده الإسلام نظامه ، وليبايع أبا بكر ليجتمعوا معا على إقامة هذا النظام ، ولتكن هذه البيعة لهذه المصلحة العامة ، ولموافقة وأى الجاعة وانقاء الفتنة ، وليكن له مع هذا رأيه في نفسه أنه أحق بهلا ألا مر من غيره ، لأن مبايعته لأبي بكر لهذه المصلحة لا تفيد وجوعه عنه ، وإنما هو ما يقضى به نظام الإسلام من خضوع الأقلية من موقف سعد بن عبادة في اعتزاله لها ، وهذا مما يدل على أن سابقة الإسلام كان لها أثرها في إدراك أصحابها لرسالته ، وفي العلم بأنها وسالة ايثار لا أثرة ، حتى إنها تصل بمن خالف الجماعة منهم إلى إيثار الخضوع لرأيها على وأيه ، ايستقة م أمر الإسلام ، ويتم له ما يريد من القضاء على الفوضى وإقرار النظام .

## ٧ \_ النسوية بين طوائف الأمة

#### التسوية بينالاحرار والأرقاء والموالى :

كان جمهور الآمة فى خلافة أبى بكر من العرب الأحرار ، وكان بينهم كثير من الأرقاء على اختلاف أجناسهم ، فعمل الإسلام كشيراً على تحسين حالهم ، حتى سوسى فى المعاملة بينهم و بين الأحرار ، وقدسبق أن أبا بكر كان يسوسى فى العطاء بين الحرير والعبد ، ولم يكتف الإسلام بهذا بل فتح أبوا با كثيرة لإلغاء الرق ، ونظر إليه كأمر مكروه فيه ، لا كأمر مرغوب فيه ،

وقد نشأ بترغيب الإسلام في عتق الأرقاء طائفة أخرى غير الآحرار الحلائص، وهي طائفة الموالى الذين تحرروا من الرق بالعتق، وكان الفقر غالباً عليهم، فشملهم الإسلام بعطفه، وعمل على تخفيف الفقر عنهم بإيثارهم بالعطاء على غيرهم، ومساعدتهم على العيش الذي انفردوا فيه عن مواليهم بعد عتقهم لهم، حتى إنه يروى أن عبد الله بن عمر قدم على معاوية ابن أبي سفيان بعد أن صار الأمر إليه فقال له معاوية : حاجتك ؟. فقال له: حاجتي عطاء المحررين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه شيء لم يبدأ بأول منهم. أراد بالمحررين المسوالي، وذلك أنهم قوم لاديوان لهم، وإنما يدخلون في جميلة مواليهم، والديوان إنما كان في

بنى هاشم ، ثم الذين يلونهم فى القرابة والسابقة ، والإيمان ، وكان هؤلاء مؤخّرين فى الذكر ، فذكرهم ابن عمر وتشفع فى تقديم إعطائهم ، لما علم من ضعفهم وحاجتهم و تألفا لهم على الإسلام ، والديوان إنما أنشىء بعد أبى بكر ، فيكون حال هؤلاء الموالى فى عهده كحالهم فى عهد النبى حملى الله عابيه وسلم من إبثارهم بالعطاء على غيرهم ، والتسوية بينهم فيسه وبين مواليهم ، على أنه كان على ماسبق يسوى بين الحر والعبد ، فيكون المولى أحق بهذه التسوية .

### التسوية بين العرب والأبناء من الفرس:

كان الآبناء من الفرّس رجالا بعثهم كسرى مع سميف بن ذى يزن يبلغون نحو ثما نما ئة رجل، ليستخلصوا له ملك آبائه بالبين من الحبشة الذين استولوا عليه ، فاستخلصوه له من الحبشة ، وحمد العرب لهم ذلك الجميل وذكروه في شعرهم ، كما قال أبو الصلت بن أبى ربيعة الثقفي ، وقيل إنه لابنه أمية :

حتى أتى ببنى الأحرار تحملهم إنك الهمرى لقد أسرعت قلقالا (١) لله درهم من عصبة خرجوا ما إن أرى لهم في الناس أمثالا

وكان عليهم رجل منهم يقال له وهرز ، وله فيهم سن وفضل نسب ، فلما مات سيف بن ذى يزن ولى كسرى وهرزعلى اليمن ، ولما مات وهرز ولى ابنه المرزبان بن وهرز ، ولما مات المرزبان ولى ابنه التينجان بن

<sup>(</sup>١) الحطاب لسيف بن ذي يزت ، وقلقالا : تحركا .

المرزبان . ولما مات التينجان ولى ابنا له ثم عزله وولى باذان ، فلم يزل باذان والياً لكسرى على الين حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم . وهو الذي كتب كسرى إليه : إنه بلغنى أن رجلا من قريش خرج من مكة يزعم أنه نبى ، فسر إليه فاستذبه ، فإن تاب وإلا فابعث برأسه .

فبعث باذان بكتاب كسرى إلى الذي صلى الله عليه وسلم ، فكتب اليه و إن الله قد وعدنى أن يقتل كسرى فى يوم كذامن شهر كذا وكذا ، وكان قد من ق كتاب النبي صلى لله عليه وسلم إليه ليدعوه إلى الإسلام . وبعثه إلى باذان يطلب منه ماسبق ، فتوقف باذان لينظر صدق هذا الخبر ، وقال : إن كان نبياً فسيكون ماقال . فلم يلبث كسرى أن قتل على يد ابنه شيرويه . فلما بلغ قتله باذان أعلن إسلامه وإسلام من معه من الفر س باليمن وبعث وسله بإسلامهم إلى المدينة ، فلما بلغوها قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : إلى من نحن يارسول الله ؟ فقال لهم « أنتم منا وإلينا أهل البيت ، وسلم : إلى من نحن يارسول الله ؟ فقال لهم « أنتم منا وإلينا أهل البيت ، أنبي باذان عاملا له على اليمن كما كان . ولما مات قسم ولايته بين عدة أشخاص بعضهم من أهل البين . وبعضهم من أهل المدينة . وأبتى لشهر أبن باذان صنعاء وما جاورها من بلاد البين ، وهو الذي فتله الأسود العنسي حين غلب على البين في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم .

من هذه التسوية التي يلحقون فيها بأهل ببت النبوة ، ولهذا كان موقفهم أحسن من موقف كشير من العرب الذين ارتدوا في عهد أبى بكر ، لأنهم أخلصوا للإسلام فيمن أخلص إليه من العرب ، وسيأتى بيان ماكان من حسن بلائهم في حرب الردة باليمن .

#### التسوية بين المسلمين وأهل الكتاب:

وكان بين المسلمين في جزيرة العرب نصارى من العرب في نجران وغيرها، وكان بينهم يهود في خيبروغيرها، وقد دان باليهودية ذو نواس من ملوك الين قبل الإسلام، ففرضها كرها على أهل دولته وأبي نصارى نجران أن يدينوا بها، فخد هم الاخدود (١) وحرق فيه من حرق بالنار، وقتل فيه من قتل، حتى قتل منهم عشرين ألفاً، كما جاء في قوله تعالى سي عسرين ألفاً، كما جاء في قوله تعالى سي عسرين ألفاً، كما جاء في قوله تعالى عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقمو ا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العربز الحميد) وكذلك كان النصارى من الروم وغيرهم يفعلون يمن يكون في دو لتهم من اليهود.

فلما جاء الاسسلام أبطل الإكراء على الدين ، ولم يقبل من الناس الا من يدخل فيه عن طواعية واختيار ، وإذا كان قد جاء بالقتال فإنما هو لحماية الدعوة بمن يريد فتنة الناس عنها لا لإكراههم على الإيمان بها ، فبق من بق بين المسلمين في جزيرة العرب من أهل الكتاب على دينه ، حربة تامة ، ومساواة بينهم وبين المسلمين في أمور الدولة ،

<sup>(</sup>١) الأخدود : الحفر المستطيل كـالخندق ، وجمه أخاديد .

فكان لهم فيها مثل ما للمسلمين ، وعليهم فيها مشل ماعليهم . تؤخذ منهم الجزية للمصالح العامة كما تؤخذ الزكاة من المسلمين لهذه المصالح ولا فرق إلا أن ما يؤخذهم منهم اسمه جزية لانه يجزى عنهم فيما يطلب لدولتهم ، أما ما يؤخذ من المسلمين فسمى ذكاة لانه جعمل تزكية لانفسهم من رذيلة البخل ، وقد أراد نصارى تغلب فى خلافة عمر يعد أبى بكر أن يسمى ما يؤخذ منهم ذكاة لاجزية ، فأجيبوا إلى تسميته ذكاة أيضا ، لأن فيه تزكية لهم من رذيلة البخل ، فلا يكون هناك ما نع من ألدين ولا من اللغة فى تسميته ذكاة لا جزية ،

فانفرد الإسلام فى ذلك العصر بهذا التسائح الدينى التام ، ببنما انقلبت الديا نات القديمة إلى عدا ، و تحارب ، و بينها انقسم كل دين إلى فرق متعاذية متحاربة ، ولم يسلك فى الدعوة إليه إلا أشرف الوسسائل ، ولم يقصد من الدعوة إليه إلا أشرف العسياسة للدين ، ولم الدعوة إليه إلا أشرف الغايات ، حتى إنه كان يخضع السياسة للدين ، ولم يكن يخضع الدين للسياسة ، كما يفعل كل من أهل أوروبا وأمريكا فى تبشيرهم بالمسيحية ، فإنهم يسلكون فيه سبيل الإغرا ، بالمال ، وسبيل الخداع بالمدارس التى يؤثرون فيها على عقول الأطفال فى غفلة من أهليهم المخداع بالمدارس التى يؤثرون فيها على عقول الأطفال فى غفلة من أهليهم المرضا بالاستعار الأوروبي والأمريكي ، ليجعلوا منهم خدماً لهذا الاستعاد الظالم ، ولا ينظرون إليهم نظرة عدل ومساواة ، وإنما ينظرون إليهم نظرة عدل ومساواة ، وإنما ينظرون إليهم نظرة عددوا الدين فى الدعوة إليه . وإنما قصدوا السياسة بالدين ، وهي سياسة استعارية ورثوها عن آبائهم الونميين من السياسة بالدين ، وليست فى شي من مسيحية عيسى عليه السلام .

## ٣ \_ الصفايا النبوية

### حق الخليفة في الولاية على الأموال العامة :

الأموال العامة هي ما تسمى الآن بأموال الدولة، وقد عرفت في ذلك العهد باسم الصفايا النبوية، وهي على خسلاف ماكان يعرف في الجاهلية من صفايا الرؤساء، لأن هؤلاء الرؤساء كانوا يستأ أرون بصفاياهم من الغنائم ونحوها لأنفسهم، وكانوا يملكونها ويرثها عنهم أولادهم. أما الصفايا النبوية فكانت تصطنى من الغنائم ولحوها للصالح العامة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأخسند منها لنفسه إلا قو ته وقوت أهله في سنته، وكان يقتر على نفسه في ذلك حتى إنه كان لا يكفيه وحتى إنه لم يترك لنفسه بعسد وقد مالا ولا درهما، وحتى إنه مات ودرعه مرهو نة عند يهودي من أهل المدينة في شراء بعض قو ته. وكان له صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا:

ا ــ صدقته بالمدينة، وكمانت نخلا لبنى النضير أفاءها الله عليه من غير خيل ولا ركباب، فأعطى أكثرها للمهاجرين بدلا من أموالهم التي تركوها بمكة، وما بق منها حبسه لنوائبه، ولم تكن نوائبه إلا نوائب المسلمين ومصالحهم.

٢ ــ أوض خيبر ، وكان قد قسمها قسمين : نصفها للمسلمين ،

و نصفها النوائبه وحاجته ، ومافضل ينفقه علىفقراء المسلمين وفرمشترى. السلاح والكراع .

ب \_ أرض كفدك ، وهى قرية على ثلاث مراحل من المدينة ،
 فكانت للنبى صلى الله عليه وسلم خاصة ، لأنه لم يوجف عليها بخيسل ولا ركاب كبنى النضير ، فكان ينفق منها ويأكل ويعود على فقراء بنى هاشم ، ويزوج أيمسهم ، وينفق على أبناء السبيل .

وبهذا يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له إلا ولاية عامة على هذه الصفايا ، وأنها لم تكن ملكا له حتى تورث عنه ، لأن الأموال التى تورث عن الشخص إنما هى أمواله الخاصة به ، بخلاف هذه الأموال العامة التى تكون ملكا للدولة .

## النزاع بين أبى بكر وفاطمة على الصفايا النبوية :

فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم حصل بزاع بين فاطمة وأبي بكر في هذه الصفايا النبوية ، وتفيد بعض الروايات أنها ذهبت إلى أبي بكر تطالبه بميراثها فيها ، فقال لها : يا بنت رسول الله ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول و نحن معاشر الا نبياء لانورث ، ما تركناه صدقة ، فإذا صدقة ، في رواية أخرى أنه قال و لا نورث ما تركناه صدقة ، فإذا تُ فهو إلى والى الا مر بعدى ، ثم قال : والله لا أدع أمراً وأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته .

وفى رواية أخرى أنها ذهبت إليه فقالت له : إن رسول الله صلى

الله عليه وسلم جمل لى فدك ، فأعطى إياها . فطلب منها بينة عليها . فشهد لها زوجها على ، فسألها شاهدا آخر ، فشهدت لها أم أيمن ، فقال لها : قد علمت يا بنت رسول الله أنه لا تجوز إلاشهادة رجلين أو وجل وامرأتين . ولم يجبها إلى ما طلبت .

وفى رواية أخرى أنه لما سألها الشهادة جاءت له بأم أيمن ورباح مولى النبي صلى الله عليه وسلم ، فشهدا لها بذلك ، فقال لها : إن هذا الأمر لا تجوز فيه إلا شهادة رجل وامرأتين .

وفى رواية غير هذه الروايات أنها جاءته تسأله فدك ، فقال لها : ماكان لك أن تسأليني ، وماكان لى أن أعطيك .

واختلاف هذه الروايات يسوسِّغ لى أن أذهب إلى أن النزاع ' بينهما إنما كان على الولاية على هذه الصفايا أو الصدقات ، لأن فاطمة كانت أكبر من أن تفهم أنها أموال خاصة تورث أو توهب ، وإنما الذى ظنته أنها ترث ولايتها ، لتنفق منها على فقراء بنى هاشم و محوهم ، والحق أن ولايتها لا تورث أيضاً ، وإنما تنتقل إلى ولاة الأمور واحداً بعد آخر ، ولكل واحد منهم أن يتولاها بنفسه وأن ينيب عنه من يتولاها عنه .

وقد تجدد النزاع فى هذه الصفايا بعد موت أبى بكر واستخلاف عمر ، فذهب إليه على والعباس يطلبان منه نصيبهما فيها ، فدفع إليهما صدقة المدينة ، وأمسك عنهما فدك وخيبر ، وأخد عليهما عهد الله

وميثاقه أن يعملا فيما بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وبمـا عمل أبو بكر، فأخذاها منه على هذا العمد، وكانا نائبين عنه في النظر عليها.

وهى سياسة رآها عمر فى خلافته بعد أن ظهر فى هذه الصفايا بما فعله أبر بكر أن الحقف الولاية عليها لمن يلى الخلافة بعد النبى صلى الله عليه وسلم ، ولو أن أبا بكر أعطى ولايتها فى خلافته لفاطمة لفهم من إعطائها لها أن هذا حقها دونه ، مع أن حكم الدين فيها خلاف ذلك ، فلا أنبت حكم الدين فيها بذلك لم يكن هناك بأس فى أن ينزل عمر فيها بعده على حكم السياسة ، لأن الدين لا يمنع أن يختار الخليفة فى هذا بعده على حكم السياسة ، لأن الدين لا يمنع أن يختار الخليفة فى هذا بمن ينوب عنه .

## ع ــ قتال المرتدين ومانعي الزكاة

### محاواتهم إعادة فوضى الجاهلية:

كانت دعوة الإسلام واضحة كل الوضوح: أن يجمع الناس على الإيمان. بالله إيماناً خالصاً لا يشو به أدنى شرك، وأن ينشىء فى الأرض أمة صالحة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، بعد أن ظهر الفساد بين الناس فى البر والبحر، وبعد أن انحرفت الديانات السماوية القديمة عن رسالتها، فدخل فيها من الشرك قليل أو كثير لم يجعل توحيدها خالصاً، وقد جعل. رؤساؤها من أتباعهم عبيدا لهم، وسلبوهم الحرية فى دينهم ودنياهم.

وقد أمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع العرب على هذه الدعوة الواضيحة ، وأمكنه أن يجعل منهم أمة واحدة مستنبرة فى دين الله تعالى. ومستنبرة فى دنياها التى جعلت منها نظاماً بعد أن كانت فوضى مستمرة ، وهو من فضل الله تعالى عليه وتأييده له ، لأنه لم يكن لبشر أن يجعل من هذه الفوضى نظاماً ، وأن يحدث هذا الحدث العظيم فى أقل من عشر سنين بعد الهجرة إلى المدينة .

فقام هذا النظام بعد الفوضى فى حكم سمح كريم ، وفى حرية دينية تامة ، وإن قام بعد حروب طاحنة كان موقف المسلمين فيها موقف المدافعين عن دينهم ، وكان موقف أعدائهم موقف من يريد صرفهم

بالقوة عنه ، ليعودوا إلى الشرك الذى جمدوا عليه ، وكان المسلمون ينتقلون في هذه الحروب نصر إلى نصر ، حتى بهروا العرب بقوة إيمانهم فدخلوا في دين الله أفواجاً ، واجتمعوا عليه من أقصاهم إلى أقصاهم ، وانتهت الحروب عليه بينهم ، ولكن هذه السياحة في الحديم وفي الحرية الدينية أغرت بعض ذوى المطامع على الكيد الإسلام ، فأخذوا يبشون في الناس أن هذه النبوة التي قامت في قريش لم يكن الغرض منها إلاالوصول في الناس أن هذه النبوة التي قامت في قريش لم يكن الغرض منها إلاالوصول إلى هذا الحديم في العرب ، فكان بعض من أسلم من العرب حديثاً يسمع لهذا التمويه ، ولا سيما القبائل البعيدة عن الحجاز في اليمن و عمد ان والبحرين وما إليها من البلاد ، وقد بدا لبعضهم أن يدعى النبوة لعله يظفر بمثل هذا الحكم في العرب أو بعضه .

ومن هؤلاء المتنيئين ممسكيلمة بين حبيب من بنى حنيفة باليمامة ، وقد تنبأ فى آخر عهد النبى صلى الله عليه وسلم ، وبعث إليه هذا الكماب مع رسولين :

« من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله . سلام عليك ـــ أمّــا بعد ـــ فإنى قد اشتركت فى الأمر معك ، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ، ولكن قريشا قوم لا يعدلون ، .

فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرسوايين حين سمع كمتا به : فما تقولان ؟ فقالا : نقول كما قال . فقال لهما : أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعنا فسكما . ثم كمتب إلى مسيلمة :

« بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد رساول الله إلى مسيلمة

الكذاب \_ أما بعد \_ فإن الأوض لله يووثها من يشاء من. عماده المتـقين ».

ولا شك أن كتابه صلى الله عليه وسلم يدل على أنه رسول حقاً ، لانه جعل الأرض لله لا له ولا لمسيلمة ، فأبعد دعوة الدين عن الطمع في ملك الأرض ، أما مسيلمة فجعل غرضه من نبوته المزعومة هذا الملك ، ومثل هذا إنما يقصده طالب دنيا لا دين ، على إن إقراره برسالة النبي صلى الله عليه وسلم مع رسالته يدل على تفاهة عقله، وعلى أنه لا يعرف شيئاً من رسالة الاسلام التي أقراً بها . وإنما هو كذب مكشوف يدل على عقلية تافهة .

ومنهم الأسود العنسى ، وكانكاهذا يقيم بجنوب الين، فأخذ يصطنع . فنوناً من الشعبذة والحيل يفتن بها العوام ، حتى استهوى بها كشيراً منهم ، وقد اختلف فى زمن ادعائه النبوة ، فقيل : إنه ظهر فى آخر عهده صلى الله عليه وسلم وانتهى فيه ، وقبل : إنه لم يظهر إلا فى عهد أبى بكر .

ومنهم طليحة بن مخوكيلد الأسدى ، وقد تنبأ في آخرعهد النبي صلى . الله عليه وسلم ، و تبعه كشير من العرب عصبية لا تدينا، لا نهلم يكن له دعوة صحيحة يتبعه الناس عليها ، وإنما كان يأمرهم بترك السجود في الصلاة ويقول : إن الله لا يصنع بتعفش وجوهكم وتقبيح أدباركم شيئاً ، اذكروا الله ، اعبدوه قياماً . إلى غير ذلك مما يدل على أنه كان يتعلق بمثل هذه الأمور الدالة على كذبه ، لانه يعترف بما جاء به الإسلام من الصلاة ،

وللصلاة شأنها فى الإسلام، ولا يؤثر فى وظيفتها فيه هذا الاعتراض التافه منه على السجود، لأنه ليس فيه تعفير وجه بالترابكما زعم.

ومنهم سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان التميمية ، وكانت مع عشيرتها بالجزيرة في أخوالها من تغلب ، فادعت النبوة و تا بعها عليها أفناء ربيعة من تغلب وغيرها ، وكانت النصرانية فاشية فيهم ، فتا بعوها في ذلك كيدا للإسلام الذي دان العرب له جميعا ، ثم قصدت اليمامة لتغير على بني حنيفة قوم مسيلة ، فإفها وأرسل إليها يستأمنها على نفسه حتى يأتيها ، فلما أتاها قال لها : لنا نصف الأرض ، وكان لقريش نصفها لو عدلت ، وقد رد الله عليك النصف الذي رديّت قريش . ثم عرض عليها أن يتزوجها فقبلت وقالت له : أصدقني . فقال لها : من مؤذ "نك؟ فقالت : شبث بن ربعي الرياحي . فدعاه وقال له : ناد في أصحا بك أن مسيلة رسول الله قد وضع عنه عملاتين بما جاءكم به محمد : صدلة الفجر ، وصلاة العشاء الآخرة . ثم صالحها على غلات الميامة سنة ، الخبر ، و وسلاة العشاء الآخرة . ثم صالحها على غلات الميامة سنة ، تأخذ النصف ، فأخذت نصفها ، وانصر فت الحال المجارية ، و تركت عنده من يأخذ النصف الباقي .

فهذا كان شأن من ارتد من العرب وتبع منظهر بينهم من المتنبئين بهذه الحيل والألاعيب التي تدل على سخافة عقولهم ، وكان منهم من ارتدوعاد إلى ما كان عليه من الشرك في الجاهلية ، واكتنى بهذا عن الوقوع في ألاعيب مدعى النبوة ، وكان حاله في هذا خيراً بمن وقع في هذه الألاعيب ، لأنها تضم إلى قبع الردة جهلا فاضحاً ، وخداعاً ظاهراً ، وكذباً على الله وعلى الناس ، ومحاولة لجمع العرب على هذا الكذب ،

والكذب حبله قصير ، فلا يلبث أن ينكشف أمره ، ولا يلبث الناس أن بنفضو أمره ، ولا يلبث الناس أن بنفضو أمن حوله، بعد أن يتركوراءه من الفساد فى الأرض ما يترك، وبعد أن يحدث من الفتن بين الناس ما يحدث .

وكان هذاك فريق من العرب وهم من كانت ديارهم قريبة من المدينة يسلك في ذلك مسلمكا ملتويا ، لأنه كان يخاف المسلمين لقربه من المدينة ، فأظهر بقاءه على الإسلام ، ورأى أن يمتنع من دفع الزكاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ، ومنهم عبس وذبيان ومن انضم اليهم من بنى كنانة وغطفان وفزارة ، وقد أرسلوا وفوداً منهم إلى المدينة ، فنزلوا على وجوه أهلها ، وتحمَّلوا بهم على أبى بكر ، على أن يقيموا الصلاة ، وألا "يؤ توا الزكاة ، ولم يكن هذا منهم إلا نفاقاً في الدين لم يلبث أن انكشف أمره ، لانهم كانوا عازمين على حرب المسلمين إذا لم يجيبوهم الى ذلك ، ولا شك أنهم قد أنتهزوا فرصة ارتداد العرب في أطراف البلاد ليقوموا بهذا التعنت ، ولو كانوا مخلصين الإسلام لانضموا إلى ألم المدينة في حرب أو لئك المرتدين ، ولم يعملوا على المكيد لهم بهذا .ف تلك الشدة الطارئة عليهم .

ولا شك أن من ثار على الإسلام بعد أن استقر فى بلاد العرب لم يدفعه إلا الحقد عليه بعد أن ظفر بجمع العرب على دين واحد ، وبعد أن ظهر أنه ليس ديناً فقط ، وإبما هو دين ودولة معاً ، ولعلهم كانوا يظنون أنه دين لا دولة ، فآمنوا بما جاء به من الدعوة إلى الخير والبعد عن الشر ، إلى أن رأوا ما أعقب هذا من إفامة العال بين العرب للقضاء فى مسائلهم ، وجمع الزكاة لدفعها إلى فقرائهم ، إلى غير هذا من مظاهر

الدولة والحكم، وكان هؤلاء العال يختارون من الفقهاء بالدين وسياسة الإسلام ، وكان أكثرهم من مهاجرى قريش والأنصار ، لأنهم كانوا أقدر على هذا بما لهم من السابقة في الدين ، فلما رأوا هذا أخذت الغيرة تغلى فى قلوبهم على فريش وأهل المدينة . ونسوا دعوة الإسلام وغايتها من جمع العرب لحفظ كيانهم ، ورفعهم من الوهدة التي تردُّوا فيها بتفرقهم ، وإذا كان أكثر عمالهم من السَّابِقين إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار ، فإنه لظرف القضى تقديمهم على غيرهم ، وسيأتى زمن يتغير فيه هذا الحال، حين تستقر الأمور. وحين يتساوون جميعاً في فهم. وسالة الإسلام ، وحين تنطلق الأمة العربية متحدة متساندة لتبليغ هذه الرسالة ، لا نفرق بينها هذه الأوهام ، ولا تصرفهـا عن تبليغها تلك المطامع السمياسية في الحسكم، وكان عليهم أن يفهموا أن عمالهم من السابقين إلى الإسلام كان الحريم عندهم تسكليفاً . ولم يكن طم منه غاية في ذات أنفسهم ، وإنما كانوا يبلغون به رسالة كاندرا بتبليغها إلى غيرهم وكانوا أقدر على تبليغها بحكم سابقتهم ، وهذا أبو بكر الخليفة والعامل الأول من أو لئك العال يقول حين دنا أجله في ندمه على أشياء فعلما ودُّ أنه لم يفعلها : ووددت أنى يوم سقيفة بني ساعدة كمنت قدمت الأمر في عنق أحد الرجلين \_ يريد عمر وأبا عبيدة \_ فكان أحدهما أميراً، وكمنت وزيراً . وكانوا كامهم على غراره في هذه النظرة إلى الحبكم . ومن كان مثلهم في هـنـه النظرة يجب مساعدتهم في هـنـا التـكليف، ولا يصح تمويقهم عن بلوغ غايتهم منه ، ولا عن تحقيق مثلهم العلما فيه .

### المشاورة فى قتالهم :

قلما حصل من العرب ما حصل من الردة ومنع الزكاة جمع أبو بكر أهل الشورى من المسلمين يستشيرهم فى أمرهم ، فاختلفوا فى أول الأمر فيما يفعلونه معهم ، ولاسيا فى أمر ما نعى الزكاة ، وكانوا قد أدركهم من الخوف ما أدركهم ، فرأوا ألا يقاتلوا ما نعى الزكاة ، حتى لا ينضموا إلى المرتدين فى قتالهم ، بل بدا لبعضهم أن يتركوا العرب وشأنهم ، ويعبدوا الله فى المدينة حتى يأتيهم اليقين ، لولا أن وقف لهم أبو يكر موقفاً حازماً ، ولم يهن عزمه أمام تلك الحركة التى تقودها تلك العقول القافهة ، وتقوم على أساس واه من الكذب والتموية ، ومن الغيرة والحقد، حتى قال ابن مسعود : لقد قمناً بعد وسول الله صلى الله عليه وسلم مقاماً كدنا نهلك فيه ، لولا أن من الله علينا بأبى بكر ، أجمعنا على ألا تقاتل كذ بكر على قتالهم .

وكان عمر رأس الكثرة التي ترى ألا يقاتلما نعو الزكاة ، وأن يستعان بهم على عدوهم ، لآنهم يؤمنون بالله ورسوله ، فقال له أبو بكر . والله لو منعونى عقال بميركانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقا تلتهم على منعه .

فقال له عمر : كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله فن قالها عصم منى ماله ودمه إلا بحقها ، وحسابهم على الله ». فقال له أبو بكر : والله لأفاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة -قال الزكاة -قال الذكاة -قال الذكاة -قال الله عليه وسلم ﴿ إِلَّا بِحَقَّهَا مَ

وهذا أدرك عمر أن الحق مع أبى بكر ، فانضم إلى رأيه فى قتال ما نعى الزكاة ، وانضم معه من كان على رأيه فى ترك قتالهم . والحق كما سبق أن موقف ما نعى الزكاة كان موقف نفاق . وأنهم كانوا يريدون قتال المسلمين مع المرتدين حينها تسنح الفرصة لهم . فكانت المصلحة تقضى بأخذهم بالشدة ، لآن مساكنهم كانت قريبة من المدينة ، وكانت مساكن المرتدين بعيدة عنها . فيجب أن يصنى حسابهم قبل قتال المرتدين ، حتى يكون المسلمون فى مأمن منهم إذا اشتغلوا بقتالهم ، فقد يغيرون على مساكنهم بالمدينة بعد انصرافهم إليهم ، أو يأ نونهم من خلفهم فيقعون بين سيوفهم وسيوف المرتدين .

## اختيار قتالهم والقضاء على فتنتهم :

لم تكن حركة الردة ومنع الزكاة حركة عامة فى القبائل العربية ، بل كان منها قبائل وفت الإسلام ، وعرفت أن هذه الحركة تقوم على عوامل سياسية لايصح التأثر بها ، لأنها تنبعث عنطوايا نفسية خبيثة ، ولايقصد منها ما يقصده الإسلام من إحداث نهضة دينية لاتقف عند حدود بلاد العرب ، بل يرن صداها فى جميع بقاع الارض ، فلم تكن حركة الردة ومنع الزكاة إلا حركة رجعية يقوم بها رجعيون من العرب لايريدون جمع كلمتهم ، بل يريدون عودتهم إلى ماكانوا عليه فى الجاهلية من الانقسام والتفرق ، والظاهر أنه كان مع هذا أيد من أعداء الإسلام تساند هؤلاء

الرجميين وتعمل على نشر فتنتهم ، وبما يؤيد هذا أن الأسود العنسي حين قام باليمن سار أولا إلى نجران ، فلم يكد يصل إليهم حتى انضموا إليه ، وكانوا نصارى في عهدالمسلمين فنقضوا عهدهم، وانضموا إلى هذا المشعبذ كيداً لهم ، ولعلهم هم الذين أرسلوا إليه ليبدأ بفتنته بينهم ، وكمذلك كان أمر سَجَاحِ النَّمْيِمِيةِ ، فإنها بدأت دعوتها بين أخوالها بني تغلب بالجزيرة كما سبق ، وكانوا نصارى أيضاً فانضموا إليها ، ولعلهم هم الذين دفعوها إلى ذلك كما دفع نصارى نجران الاسود العنسي . ف كما نوا يشتغلون في هذه الفتنة من وراء هؤلاء الرجميين ، لتكون حركتهم في الظاهر عربية خالصة لانأ ثير لعامل أجنى ديني أو سياسي فيها ، ومع هذا كله لم يمكن هؤلاء الرجميين أن يظهروا عداءسافراً الإسلام ذاته ، لأنه كان قد تمكن من نفوس العرب ، ولأن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد بلغت من نفوسهم ما بلغت ، فلم ينكر هؤلاء الرجعيون وسالته ، بل زعموا أنهم بعثوا رسلامهه، ولم ينكروا ماجاء به من أصول الدين وفروعه العامة ، بلحاولوا إحداث بعض تغييرات في جزئياتها كما سبق ، ثم أيدوا حركتهم بأرب قريشاً تستخدم الدين في السياسة ، وتريد به الاستثثار بالأرض دونغيرهم منالعرب ، ليغروا بهذه السياسة أتباعهم ، ويثيروا الحقد على قريش في قلوبهم ، إلى غير هذا من تمويها تهم وتلبيسا تهم .

وقد رأى أبو بكر مارأى من قتـالهم جميعاً بلا فرق بين المرتدين وما نعى الزكاة ، ووافقه على رأيه المسلون بالمدينة بعد ماكان من تشاورهم عليه ، وكان هو الرأى الصواب الذى تجب المبادرة به قبل أن تستفحل هذه الحركة الرجعية ، وقبل أن تقضى على من بقى بين هذه القبائل المتمردة على وفائه للاسلام ، وقد قتلت كثيراً منهم ، وبتى بعضهم يناضل عن دينه إلى أن يأنيه المدد من أبي بكر .

فما إن اتفق وأي المسلمين بالمدينة على ذلك حتى باد**ر** أبو بكر بإرسال هذا المدد، وعلى وأسه أبطال الإسلام من أمثال خالد بن الوليدوغيره، وإذا كانوا أقل عدداً بمن ســـاروا إلى قتالهم ، فإن في نفوسهم من قوة العقيدة ما لا يمكن أن يقف أمامه ذلك التلبيس والتمويه من مسكيلة وغيره » وماهي إلا جولات من أنصار الحق حتى قضوا على ذلك الباطل في مهده، فقتل من المرتدين وما نعى الزكاة من قتل، وعاد منهم إلىالإسلام منعاد، فقبلت توبته وحقن دمه ، وقد قتــل اثنان من أولئك المتنبئين ، وهما الأسود العنسي ومسيلة الكذاب، وعاد اثنان منهما إلى الإسلام، وهما: طليحة بن خويلد الأسدى وسجاح التميمية ، فدل عودهما إلى الإسلام ، أوضح دلالة على أنهما كان على علم بكذبهما في دعوى النبورة ، وعلى أن الأسود العنسي ومسيلة كانا على علم بكـنبهما فيها أيضا . وقد عامل الإسلام من عاد إليه من أو ائتك المرتدين وما نعى الزكاة بسياحته وحسن سياسته ، ولم يؤاخذهم بما أراقوه من الدماء . لأن الواجب في مثل هذه الفتن أخذ أصحابها بالمسامحة ، لتبرأ الجروح ، وتعدأ النفوس، ويغطى على المناضي بمساويه ليمضيوكأ نه لم يكن ، وينسى الناس أخطاءه ومآسيه. ويعود وإلى مثل ماكانوا عليه من المحبة والآلفة .

## وفاء الابناء من الفرس للإسلام :

وإذا لم يكن من شأن هذا الكيتاب تفصيل تلك المواقع التي انتهت بنصر المسلمين. فإن مما يدخل في موضوعه التنويه بحسن بلاء الأبناء

من الفرس فى تلك الحسركة الرجمية ، وبما كان لهم من قوة وعى دينى جملهم يقفون فى صف المسلمين على بعد دارهم باليمن ، ولا ينطلى عليهم تمويه الأسود العنسى كما انطلى على غيرهم من خلسّص العسرب ، ولاغرو فقد كان أولئسك المرتدون بدوا لا يفقهون شيئاً ولا يدركون نبل الدعوة الإسلامية كما يدركها الأبناء من الفرس ، لأنهم كانوا من أمة لحما حضارة وآداب ، والإسلام دين حضارة وأدب ، فلم يوضهم أن ينصروا عليه البداوة وأهل البداوة ، وقد لقوا فى ذلك ما لقوا من الأسود العنسى ، حتى تمكنوا أخيراً من قتله غيلة بوساطة زوجة له فارسية سلمها منهم ، وكانت فتنته أشد هذه الفتن .

فإنه لما قام بفتنته وانضم إلى أهل نجران على ما سبق ، قصد بهم إلى صنعاء وعليها شهر بن بازان من الأبناء ، فعصى عليه وقاتله ولم ينطل عليه تمويه ، كما انطلى على عامة أهل الين ، وقد عز عليهم أن يكون لقريش عليهم سيادة بالإسلام ، مع أنهم كانوا سادة العرب وملوكهم في الجاهلية ، فتمكن الأسود بكثرة جموعه من التغلب على شهر بن بازان وقتله ، وكان له زوجة فارسية تسمى آزاد ، فضمها إلى نساله وهى كارهة له .

ولما استقرله الآمر في اليمني استعمل على جنده قيس بن عبد يغوث، واتخذ له وزيرين من الآبناء : فيروز وداذويه . وكان فيروز ابن عم آزاد التي اتخدها الاسود زوجة له بعد قتل زوجها ، فكان يكثر من الدخول عليها والخلوة بها لانها ابنة عمه ، فيسدرك الاسود من الغيرة عليها منه ما يدركه ، إلى أن ارتاب بأمها، وبأمر فيروز وداذويه ،

يل بأمر الأبناء من الفرس جميعاً ، لانه أدرك أن قلوبهم تنطوى على المكر به ، ولم يقتصر سوء ظنه وارتيابه على وزيريه الفارسيين ، يل تعداء إلى قائد جنده العربى قيس بن عبد يغوث ، ثم انقلب سوء الظن منه إلى اتهام صريح لهم بأنهم يأتمرون عليه ، فأنكروا ذلك وأظهروا له البراءة منه ، وأخدوا يعملون في السر على الانتهاء من أمره .

وقدعلم المسلمون في تلك الأنحاء سراً بذلك، فكتبوا إلى قيس وفيروز وداذويه أنهم على استعداد للسير إليهم لمساعدتهم عليه ، فنصحوا لهم أن يلزموا السكينة والهدوء ، لأنهم كانوا دبروا هم وزوجته الفارسية أن يأخذوه غيلة بليل ، وكان أن سهلت لهم ذلك فدخلوا عليه وقيلوه وهو نائم ، ولما كان الفجر نادوا بأذان الإسلام ، وألقوا برأسه إلى حرسه فذعروا واضطرب أمرهم ، ولم تمض إلا لحظات حتى استسلموا لقيس وفيروزوداذويه ومن قام بالأمر معهم من الأبناء وغيرهم .

فلما انتهت فتنة الاسود العنسى بالبين أقام أبو بكر فيروز على صنعاء وما حواليها، لانها كمانت قبله لشهر بن بازان الذى قتله الاسود، يل كمان البين كله لهؤلاء الابناء من الفرس، فلما دخلوا في طاعة الإسلام أقام الذي صلى عليه وسلم بازان على مثل ماكمان عليه قبل إسلامه من الإمرة على البين كله، ولما مات أقام ابنه شهر على صنعاء وحسدها، ووزع ما بق من إمارات البين على بعض المسلمين من العرب. فضى أبو بكر في تعيينه لفيروز على صنعاء على هذه السياسة العادلة التي لا تفرق في الدولة بين طوائفها، ولا تحابى طائفتها العربية على غيرها من الطوائف، ولا سما بعد أن أبدى أولئك الابناء من الإخلاص من الطوائف، ولا سما بعد أن أبدى أولئك الابناء من الإخلاص

للإسلام ما لم يبده كشير من العرب الذي ارتدوا بعد إسلامهم .

والكن قيس بن عبد يغوث لم يرضه أن يتخطأه أبو بكر إلى فيروز ، ورأى أنه كمان أحق بالولاية على صنعاء لآنه عربى وفيروز فارسى ، ولأن اليمن في نظره عربى لا يصح أن يتولاه إلا عربى ، وهي نصرة جاهلية لا يرضاها الإسلام ، لآنه دين الإنسانية كاما لا دين الدرب ولا فضل عنده لعربي على عجمي ولا العجمي على عربي إلا بالتقوى ، وبلاد المسلمين جميعاً في نظره وطن لهم جميعاً ، ولا يصح أن يكون لتمصيات الوطنية والجنسية أثر في النفرقة بين أهل الأديان فيما ، وهي سياسة جديدة أتى بها الإسلام في تلك العصور المظلمة ، فلا يفقهما مثل سياسة جديدة أتى بها الإسلام في تلك العصور المظلمة ، فلا يفقهما مثل قيس بن عبد يغوث وأشباهه من متنطعة العرب .

فرأى فيس بن عبد يغوث أن يشندير عرب اليمن على الأبناء من الفرس ، وأخذ يكتب إلى بعض رؤسائهم فى السر : إن الأبناء نرساع فى بلادكم ، ونقلاء فيكم ، وإن تتركوهم لن يزالوا عليكم ، وقد أرى من الرأى أن أقتل رؤوسهم ، وأن أخرجهم من بلادنا فتسرأوا . ولا شك أن قيساً يثير بهدا فتنة عمياء فى اليمن أقبح من فتنة الأسود ولا شك أن قيساً يثير بهدا فتنة عمياء فى اليمن أقبح من فتنة الأسود حتى إنه جعل له وزيرين من الأبتاء حقيروزودازويه كا سبق ، أما قيس فيقوم بهذا التعصب الجنسى الممقوت ، وينسى أن اليمن صار بعد الإسلام جزءاً من دولة إسلامية كبيرة تجمع بلاد العرب كلها ، وأن فيروز الذي ولا أبو بكر على صنعاء ليس إلا والياً من ولاتها الذين

يبلغون العشرات ، وقد انقطعت صلة هؤلاء الأبناء بالدولة الفارسية ، وصاروا بعد أن عاشروا العرب وصاهروهم جزءاً من الأمة العربية ، ثم أخلصوا الإيسلام أكثر منه ومن غيره من العرب الذين لم يفقهوا رسالته الإنسانية ، فآثروا عليها دجعيتهم البغيضة ، وعملوا على إعادة العرب إلى ظلام الجاهلية .

فلم يستجب إليه العقلاء من أهل الين ، وكتب إليه بعضهم : لسفا من هذا فى شىء ، أنت صاحبهم ، وهم أصحابك \_ يعنون الآبناء \_ وإنما استجاب إليه الرعاع الذين أفسدت فتنة الآسود العنسى نفوسهم ، وكان بعضهم لا يزال ماضياً فى ردته وعصيانه ، واجتمع رأيه ورأيهم فى السرعلى أن يقصدوا صنعاء ، فيأخذوا أهلها فى غفاة ، فلما دنوا منها اجتمع أهلها يتشاورون فيما يصنعون معهم ، وأسرع قيس إلى فيروز ودازويه يستشيرهما أيضاً وهو يخفى ما فى نفسه ليخدعهما ، ثم دعاهما وجشنش من زعماء الأبناء إلى طعام الغداء ، فإذا اجتمعوا إليه أخذهم غيلة . فأتى إليه دازويه قبل فيروز وجشنش فعاجله قيس حين دخل إليه فقتله ، ثم جاء بعده فيروز فسمع الهمس فعاجرى لدازويه ، ففر مسرعاً وأخذ معه جشنش ، فركضا بفرسيهما يطلبان جبل خولان حيث أخوال فيروز من عرب الين .

خات صنعاء وما حواليها لقيس ومن انضم إليه من رعاع الناس. وأخذ بنفذ سياسته الظالمة في الا بناء، فأمر بترحيلهم إلى بلاد فارس حتى لا يبقى أحد منهم بالين، إلا قايلا منهم انضم إليه ولم يظهر الميل إلى فيروز. ولكن فيروزكان قد تمكن من جمع القبائل التى بقيت.

على إسلامها ليحارب قيساً بها ، فخرج بهم قاصداً إلى صنعاء فاستولى عليها ، ورد إخوانه من الا بناء الذين نفاهم قيس ، وقد بعث إليه أبو بكر جيشاً ليساعده على إقرار الا من فى ولايته ، ويحمى هؤلاء الا بناء منأولئك العرب الذين يتعصبون عليهم لا نهم من غير جنسهم ويحقدون عليهم ثباتهم على الإسلام ، وعدم انضامهم لا وليسك المرتدين ، وقد دلوا بهذا على قوة الوعى الديني فيهم ، وكما نوا بهذا الطليعة الا ولى لمن دانوا من غير العرب بالإسلام عن حسن فهم له ، وعن تقدير لسمو وسالته و نبل مقصده .

## السياسة الخارجية في خلافة أبي بكر

# ١ ــ مطامع الفرس والروم فى العرب الحروب الاستمادية بين الفرس والروم :

ظهر الإسلام والعالم يتنازعه در لتان استعاريتان كبير نان : دولة الفرس بالشرق ودولة الروم بالغرب، ويظهر من هذا أن النزاع على الاستعار قديم بين الغرب والشرق، ولم يكن لهذا النزاع على الاستعار مقصد إلا استعباد الأمم الضعيفة، وإلا الاستميلاء على بلادها للاستشار بخيراتها، لأن سياسته كانت قائمة على ما نقوم عليه من إنكار حق الضعيف، ومن إعلاء سلطان القوة على سلطان الحق، فكانت الأمم القوية تنظر إلى الأمم الضعيفة نظرة ازدراء واحتقار، بل كانت تنزل بها إلى أدنى مراتب الحيوان الاعجم، وترى أنها لا حق لها في البقاء بأرضها، ولا في التمتع بخيرات بلادها.

#### مطامعهما في العرب:

وكانت الأمة العربية من الأمم الضعيفة المتخلفة فى ميدان التقدم على ذلك العهد ، مع أنهاكان لها ماض بجيد فى التقدم ، وكانت لها دول قديمة قامت فى المين والشام والعراق ضربت فى الحضارة بقسط وافر ،

فلما ذهبت دولها القديمة ذهب عمرانها معها ، وغلبت عليها حالة البداوة بعد ذهاب هذا العمران ، فانقسمت إلى قبائل بدوية متنقلة لا تستقر فى مكان، وتتنازع على أمكنة الخصب القليلة التى تظهر هنا وهناك بعد نزول المطرفزادها هذا التفرق والتنازع ضعفاً على ضعف ، وأطمع فيها جيرانها من الفرس والروم ، كل منهما يريد أن تسكون له ، ليستعين بهدا فى حروبه على الآخر ، وكان للفرس نفوذ قوى فى بلاد العراق واليمن ، وكان للروم نفوذ قوى فى بلاد العرب ، وكانوا عليه من يدخل فى الشام وما جاوره من بلاد العرب ، وكانوا يقيمون دولا عربية تابعة لهم ، ليستغلوا بها العرب الذين يقيمونها عليهم ، ويستغلوا بها من يدخل فى نطاقها أو يتشيع لها منهم ، كدولة المناذرة التى أقامها الروم فى الشام .

فوقعت البلاد العربية كلما فى هذا النفوذ الأجنبي قبيل الإسلام، وكما نت بالبين دولة الحيريين ذات الماضى المجيد ، فلم تزل بها هذه الدسائس الاجنبية حتى أضعفتها، ثم سلط الروم عليها الحبشة فأسقطتها وحكمت البين نحو سبعين سنة، ثم سلطوها على الاستميلاء على مكة التي كان لهامركيزها الديني والتجاري، وكما نت تتوسط طريق التجارة بين البين والشام، لتتصل الحبشة بحلفائها من الروم برآ. ويسمل عليها إمدادها فى حروبها مع العرب، فكانت وقعة الفيل التي انتهت بكار ثة إلهية على جيش الحبشة.

فأطمع هذا فيها سيف بن زى يزن الحميرى ، وأخذ يعمل على استرداد ملك آبائه ، واستعان بكسرى ملك الفرس ، لما يعلمه من

عداوته للروم ومن يدور فى فلكهم السياسى ، ونسى أن للفرس مطامع فى بلاد العرب أيضاً ، وأن ما يعمله من هذا إنما يخلص البمن من قبضة الحبشة ليوقعه فى قبضة الفرس ، وقد حصل هذا فعلا ، فإنه لم يكد يسترد البمن بمساعدتهم حتى وقع فى نفوذهم ، فأقاموه ملسكا تابعاً لهم على البمن ، ولم يقيموا ملسكا بعده من آل حمير ، بل أقاموا عليه ولاة من الفرس .

#### موقف الإسمالام من مطامعهما وسياستهما العدوانية:

ولم يرض الاسلام هـذا الموقف الذليل من سيف بن ذى يزن وأمثاله من أذناب الاستمار الفارسي أو الروى في بلاد العرب، ولم يرض للعرب أن يكون بعضهم أذناباً لدولة الفرس، وبعضهم أذناباً لدولة الروم، وهو يعرشهم ليكونوا نواة لأمة جديدة تنهض بسياسة جديدة في العالم، لا تقوم على أساس السياسة الرجعية لدولتي الفرس والروم، وهي سياسة استبدادية يشتي بها كل من الشعب الفارسي والروى قبل الشعوب الضعيفة التي ابتليت باستمارهما، لأنها تقوم على أساس التفرقة العنصرية بين الشعوب الحاكمة والشعوب المحكومة، وعلى أساس التفرقة بين طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء في كل شعب، وهذه السياسة الاستبدادية تضيق بكل حرية للشعوب والأفراد، من حرية دينية إلى حرية سياسية الى غيرهما من أنواع الحرية.

والسياسة الإسلامية تقوم على أساس جديد يخالف هذا كله ، لانها تقوم على أساس التسوية المنصرية بين كلّ الشعوب . وعلى أساس التسوية

بين كل الأفراد ، كما قال تعالى في الآية ــــــ ١٣ ـــــ من سورة الحجرات ( يأيُّهَا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنى وجعلناكم شعوباً وقبائلَ لتعارفوا إن أكرمكم عندَ الله أتقاً كم إن الله عليم خبير ) وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة له , أيها الناس ، إن الله قد أذهب عنكم عُدِيِّيةِ الجاهلية وتعاظمها بآبائها(١) فالناس رجلان : بر تتى كريم على الله ، وفاجر شتى هين على الله ، والناس بنو آدم ، وخلق الله آدم من تراب ، قال الله تعالى ( إنا خلقا كم من ذكر وأنثى ) الآية ، وهو يريد بهده السياسة الجديدة إظهار أمة مثالية جديدة بين أمم الأرض، تـكون. منسورة آل عمران (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) وهو في هذا لم بجعلها خير أمــــة بعنصرها كما هو أساس التفاضل بين الأمم في السياسة العنصرية الرجعية ، وهي السياسة الحديثة لأمم أوربا وأمريكا في عصرنا ، وإنما جعلها خير أمة باستقامتها في أعمالها ، فإذا لم تستقم فيها لم تكن خير أمة ، ولو بق لها شكل الأمة الإسلامية ، ولا شك أن هــذ. الأمة المثالية التي . يريدها الإسلام لا يمكن أن تكون ذيلا في سياستها الجديدة للسياسة الرجمية البغيضة التي تسير عليها دولتا الفرس والروم .

فكان من النبي صلى الله عليه وسلم حين كتب إلى كسرى ملك الفرس. وإلى قيصر ملك الروم يبلغهما دعوته أن وقف منهمـــا فى كرامة موقف

<sup>(</sup>١) العبية : التعاظم والتفاخر ، يريد به تعاظم طبقة الأغنياء على الفقراء .

النبر المند، يعرض عليهما دعوته على وقق هذه السياسة الجديدة الكريمة ، فيطلب منهما أن يستجيبا له بالحكمة والموعظة الحسنة ، فإن لم يستجيبا له فإنه لا إكراه في الدين ، وإنما وظيفته تبليغ رسالته للناس ، فمن عمسل صالحاً فلمنفسه ، ومن أساء فعليها ، ولم يكن في كتابه إليهما مايشم منه وائحة طمع في ملك ، أو مايثير بينه وبينهما شيئاً من العداء . لأن الإسلام يؤثر في سياسته السلم على الحرب ، ولايبغي منهما إلا أن يعيش الناس في حرية دينية وسياسية ، لانه في ظل هذه الحرية يمكنه أن يقوم بتبليغ دعوته بالوسائل السلمية ، فلا يعتدى أحد عليها ، ولا تعتدى على أحد ، ولا نظمع في الشعوب الضعيفة ، ولا يطمع أحد في شعوبها . وإنما هو تعايش سلمي جديد لا يعتدى فيه شعب على شعب ، ولا يطمسع فيه قوى ضعيف .

#### مقابلتهما السياسية الإسلامية السلمية بسياستهما العدوانية:

فمكان جواب هذه السياسة السلمية من الإسلام سياسة عدوانية من الدولتين ، ومن أذنا بهما في الأمة العربية ، فرق كسرى كتاب الدعوة إليه ، وأمر عامله باذان على البين أن يقابل هذا السلم بالعدوان على ماسبق وكان حاله في هذا أحسن من حال أذناب الروم في العرب من أمراء الغساسنة . فإن أمره في إيثار العدوان لم يصل إلى قشل وسول الدعوة الإسلامية إليه . أما هؤلاء الأمراء العرب من الفساسنة فقد جاوز الحد في العدوان ، فقتلوا رسول الدعوة الإسلامية إليهم ، مع أن مثل هذا الرسول لا يباح قتله في جميع الشرائع الساوية والوضعية . وهذا إلى أن

بعضاً من عرب الفساسنة آثر الدخول فى الإسلام. فاعتدوا عليه بالقتل أيضاً (١) وانتهكوا بقتلهم له حرمة الحرية الدينية .كما انتهكوا بقتلهم لحاملكتاب الدعوة إليهم حرمة الحرية السياسية .

## إصبع الدولتـين في حركة الردة :

ذكرت فيما سبق أن حركة الردة حركة رجمية أثارتها يد الرجميدة المعربية ، ليعود العرب إلى ماكانوا عليه من فوضى الجاهلية ، وأذكر هنا أنه كان مع هذه اليد الرجمية العربية يد أجنبية خفية تعمل معها على إعادة هذه الفوضى ، ليعود العرب أذنا بالها كما كانوا قبل الإسلام ، ولا يعوزنى الدليل على وجود هذه اليد الأجنبية التى كانت تكيد للإسلام فى بلادالعرب فقد كما نت موجودة فى عهد الذي صلى الله عليه وسلم ، ولكنهاكانت يدا يمودية ، لأن اليهود كما نوا منتشرين بين العرب فى المدينة وماحولها ، وفى غيرها من بلاد العرب ، فكانوا أول من تأثر بظهور الإسلام ، وأول من تأثبه إلى أن يقظة العرب به ستقضى على سوء استغلالهم لما كمانوا عليه من قبله من الفوضى والجهل ، فانضموا إلى مشركي العرب فى محاد بتهم على عليه من قبله من الفوضى والجهل ، فانضموا إلى مشركي العرب فى محاد بتهم هذا بإجلاء أكثرهم من بلاد العرب إلى الشام . وهذا شأن كل غريب فى وطن يسىء إليه ، ويسوءه أن ينهض أهله ، لأرب نهضتهم تقضى على مطامعه فيه .

<sup>(</sup>١) أنظر شرح المواهب اللدنية ج ٤ ص ٤٤

ودليلي على وجود اليد الأجنبية من دواتي الفرس والروم في حركة الردة أن أصحابها كانوا مجاورين لهم في أطراف بلاد العرب، وأنهم لم يدخلوا الإسلام كرها، وإنما دخلوه طواعية واختياراً. فإن آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد العرب كانت غزوة الفتح وما أعقبها من غزوة حنين في السنة الثامنة من الهجرة، وكان العرب ينتظرون قريشاً بإسلامهم، فلما أسلمت بعد فتح مكة تبعرها في الإسلام، ودخلوا فيه أفراجاً، كما قال تعالى في سورة النصر (إذا جاء نصر الله والفتح ، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً، فسبح بحمد ربك والفتح ، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً، فسبح بحمد ربك و استخفره إنه كان توابا).

اله كن هؤلاء العرب على إسلامهم نحو سنتين لا يحركون ساكناً ، الله يرضون بإسلامهم كل الرضا ، إلى أن ظهر بينهم فجأة فى أواخر السنة العاشرة من الهجرة بوادر الفتنة ، وكان هذا فى آخر عهد النبي حملي الله عليه وسلم ، فلابد أنه كانت هناك يد أجنبية خفية تعمل طوال السنتين على إثارتهم ، لأنه لا يعقل أن تكون الحركة من أنفسهم بعد أن كان إسلامهم عن اختيار منهم ، فالاستعاد الأجنبي يترك دائما وراءه أذنا با له بمن كانوا ينتفعون به ، وبمن كان يقيمهم أمراء من العرب ليخضعوهم له ، وهؤلاء الأذناب لا يمكن أن يسكتوا عن إثارة الناس على هذا الحكم الجديد الذي قضى على نفوذهم ، وكان قد بق من هؤلاء الأذناب من العرب طوائف يعملون لدولتي الفرس والروم في العراق والشام ، ولا شك أنهم أدركوا أن هذه النهضة الجديدة لا بد أن العراق والشام ، ولا شك أنهم أدركوا أن هذه النهضة الجديدة لا بد أن

يكون لها أثرها فيمن بتى من العرب خاضعاً لهم ولدولتى الفرس والروم بوساطتهم ، فلا بد أنهم عملوا فى حركة الردة أيضاً .

ولا شك أن هذا هو التفسير المعقول لارتداد قوم دخلوا الإسلام، باختيارهم ، فإذا هم بعد مضى نحو سنتين على إسكامهم يغلب عليهم عامل السياسة المفرقة على عامل الدين الذي جمعهم ، وإذا هم يطلبون مقاسمة النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض ، فإذا قام أبو بكر بعده بالخلافة قال قائلهم :

أطعنا رسول الله مذ كان بيننا فيالعباد الله ما لا أبي بكر

مع أنه لا نتيجة لما يريدونه من الفرقة بعد الجماعة إلا القضاء على أثر الإسلام فى تأليف قلوبهم ، ونشر السلام فى بلادهم ، وإلا أن يعودوا إلى مثل ماكانوا عليه قبله من اعتداء بعضهم على بعض ، ومن الشرك الذى يبيح لهم هذا الاعتداء ، ويزين لهم ماكانوا فيه من الهوضى على عهده ، ولكنها السياسة الاجنبية التى عملت فى الحفاء على الفوضى على عهده ، ولكنها السياسة الاجنبية التى عملت فى الحفاء على الهيادهم حتى أعمت قلوبهم ، ولامر ما حاول الفرس فى هذه الحركة إعادة دولة المناذرة بالحيرة ، فلم يكن إلا لاجل تقوية هذه الحركة .

## مقابلة الإسلام العدوان بالعدوان لإقرار السلم:

وماكمان للإسلام بعد إيثار الدولنين لسياسة العدوان إلا أن يتما بل عدوانهم بمثله ، فيسلك سياسة العدوان معهم دفاعاًعن نفسه ، ولاشى-على الإسلام من مقابلة العدوان بالمدوان ، لأن حق الدفاع عن النفس من الحقوق التى اتفقت عليهما الشرائع السياوية والوضعية، وإنما إثم ذلك على من ابتدأ سياسة العدوان، وأبي إلا أن يمضى في سمياسته الاستعارية التي ترى أن القوة فوق الحق، وتقسم الشعوب إلى شعوب قوية من حقها أن تكون حاكمة، وإلى شعوب ضعيفة يجب أن تكون محكومة، ويجب أن تتعب ليرتاح الأقوياء، وأن تشقى ليسعد تكون محكومة، ويجب أن تتعب ليرتاح الأقوياء، وأن يبتى الضعيف الحاكمون، بل يجب أن يبتى القوى قوياً دائماً، وأن يبتى الضعيف ضعيفاً دائماً، لأن القوة عندهم من طبيعة الأقوياء، والضعف من طبيعة الاقوياء، فلا يصح لهم أن يتطلعوا إلى ما هو من طبيعة الاقوياء.

وهذه سياسة ظالمة أراد الإسلام أن ينقذ العالم منها بوسائل السلم؛ وأن يجمل سلطان الحق فوق سلطان القوة، لينهض الضعيف من ضعفه، ويأخذ حقه في الحياة بجانب القوى، ويكون مساوياً له في الحقوق الإنسانية، فإذا اعتدى عليه فيا يريد من ذلك فإن من حقه أن يدفع هذا الاعتداء عن نفسه، وأن يمضى في هذا الدفاع إلى أن يقلم ظفاد المعتدى، وإلى أن يجعله يرضيخ للحق الذي يجعمل السلطان للقوة عليه، المعتدى، وإلى أن يجعله يرضيخ للحق الذي يجعمل السلطان للقوة عليه، ويؤمن بأن السلطان للحق لا للقسوة، فلا يمضى في حكم الطغيان، ولا يستمر في سياسة العدوان، ولا يجعل الحروب هي الوسميلة لحل مشاكل العالم، لأن كل ما يحل من المشاكل بالحروب يمكن أن يحل مشاكل العالم، لأن كل ما يحل من المشاكل بالحروب يمكن أن يحل بالسلم، إذا خلصت النيات، وتصافي النفوس، وأوثر الإنصاف، وجمل السلطان للحق، ولم يجعل السلطان للقوة.

ولا يريد الإسلام من هذه الحرب الدفاعية غاية دينية من حمل الناس عليه كرها ، لانه لا يصح إسلام من يدخل فيه إلا إذا كمان عن

طواعية واختيار وإنما يريد منها غاية سياسية نبيلة هى إقرار السلم في العالم، وجعل العلاقة بين دوله وشعوبه علاقة سلم لا حرب، فإذا خصت لهذا من اعتدى عليمه كف عن حربه، وإذا لم يخضع وركب وأسه إلى أن قضت عليه الحرب كدولة الفرس فهو الجانى على نفسه، وإذا لم يخضع وجعلها عداوة دائمة للإسلام كدولة الروم فإن ما ترتب عليها من حروب متصلة إلى عصرنا يحمل تبعتها وحده، لانه هو الذى عليها من حروب متصلة إلى عصرنا يحمل تبعتها وحده، لانه هو الذى آر سياسة العدوان على السلم.

## ٣ - الحرب بين المسلمين والفرس

#### احتقار الفرس للعرب قبل الإسلام :

يجب أن نعرف نظرة الفرس إلى العرب قبل الإسلام ، انعرف من كان المتجنى من الشعبين على الآخر ، ونعرف أن هذا التجنى هو الذى أدى أخيراً بعد ظهور الإسلام إلى قيام الحرب بين المسلمين والفرس ه وإذا أردنا أن نعرف هذا وجدنا فيما دار بين كسرى أبرويز والنمان ابن المنذر فى أمر الشعبين ما يوصلنا إلى معرفته .

وكان النعان بن المنذر أتى كسرى وعنده وفود الروم والهنده والصين، فذكروا من فصل ملوكهم وبلادهم ما ذكروا . فافتخر النمان بالعرب وفضلهم على جميع الأمم ، لا يستثنى الفسرس ولا غيرهم ، مع أن دولته بالعراق كانت تابعة لهم ، وأكن النمان كان ملكا عظيم القدر ، وكان معتزاً بنفسه وعروبته وإن كان تابعاً في ملك للفرس .

#### فلما سمع كسرى هذا منه أخذته عزة الملك وقال :

ديا نعمان ، لقد فكرت فى أمر العرب وغيرهم من الأمم ، ونظرت فى حال من يقدم على من الأمم ، فوجدت الروم لها حظ فى اجتماع ألفتها ، وعظم سلطانها ، وكثرة مداننها ، ووثيق بنيانها ، وأن لهما ديناً يبين حلالها وحرامها ، ويرد سفيهها ، ويقيم جاهلها . ورأيت الهند نحواً من

ذلك في حكمتها وطبها ، مع كثرة أنهار بلادها وثمـارها ، وعجيب صناعاتها ، وطيب أشجارها ، ودقيق حسابها ، وكثرة عددها . وكـذلك الصين في اجتماعها ، وكشرة صناعات أيديها ، وفروستها وهمتها في آلة الحرب، وصناعة الحديد، وأن لها ملكا يجمعها، والترك والحزو على ما بهم من سوء الحاله في المعاش ، وقلة الريف والثمار والحصوب ، وما هو رأس عمارة الدنيا من المساكن والملابس، لهم ملوك تضم قواصيهم ، وتدبر أمورهم ، ولم أر للمرب شيئًا من خصال الخسير في أمر دين ولا دنيا ، ولاحزم ولا قوة ، وبمـا يدل إعلى مهانتها وذلهــا وَصَغَرَ هُمَّتُهَا مُحَلَّمُهُمُ الَّىٰ هُمْ بِهَا مَعَ الوَّحُوشُ النَّافَرَةُ ، والطَّيْرُ الْحَائرةُ ، يقتلون أولادهم من الفاقة ، ويأكل بمضهم بعضاً من الحاجة ، قد خرجوا من مطاعم الدنيا وملابسها ومشاربها ولهوها ولذتها ، فأفضل طعام ظفر به ناعمهم لحوم الإبل التي يعافها كثير من السباع ، الثقلها وسوء طعمها وخوف دائها ، وإن قرى أحدهم ضيفاً عدها مكرمة ، وإن أطعم أكلة عدها غنيمة ، تنطق بذلك أشعارهم ، وتفتخر بذلك رجالهم ، ما خـلا هذه الثنوخية \_ قبيلة النعمان \_ التي أسس جدى اجتماعها ، وشدد بملكمتها ، ومنعمها من عدوها ، فجرى لهما ذلك إلى يومنا هذا ، وإن لها مع ذلك آثاراً وقرى وحصوناً وأموراً تشبه بعض أمور الناس، ثم لا أراكم تستكينون على ما بكم من الذلة والقلة والفاقة والبؤس حتى تفتخروا وتريدوا أن تنزلوا نوق مراتب الناس . .

فقام النعان فأزال ما بنفس كسرى ، وأظهر له أنه لا يقصد أمته لانها لا تنازع فى الفضل . لما أكرمها الله به من ولاية آبائه وولايته ، ولكنه يقصد غيرها من الأمم ، فرضى كسرى عنه ، وهذا يبين أن الفرس كانوا يصدون العرب فى أدنى مراتب الأمم ، حتى إنهم كانوا إذا أرادوا تشبيههم شبهوهم بالكلاب .

## قضاء الفرس على المناذية وأثره في قتالهم لقبائل بكر:

ولكن كسرى لم يرض عن النعان بن المندو إلا فى الظاهر ، لأنه رأى فيه ملكا طابحاً معتزاً بعروبته ، ورأى شعراء العرب وغيرهم يشسيدون بذكره ، وينو هون بملكه ، فلم يلبث أن عزله وولى مكانه إياس بن قبيصة الطائى ، ثم دعاه إلى المدائن فلا ذهب إليه أمر بقتله . وقضى بهذا على دولة المناذرة فى العراق ، ثم ولى بعد إياس بن قبيصة داذويه الفارسى ، فلم يبق للعرب شأن فى العراق كاكان على عهد المناذرة مع أنه وطن عربى كان جمهرة أهله من العرب ، فصاروا فيه يعملون لدهاقين الفرس الإقطاعيين ، ولا ينالهم من خيراته ما يكنى لقوتهم وكسوتهم ، إلى ماكان ينالهم من الظلم والقهر فى فلاحة هذه الأرض .

وكان النمان بن المنذر قد أودع أمواله وحريمه عند هانى م بن قبيصة الشيبانى قبل أن يذهب إلى كسرى ، فطلبها كسرى من هانى م بعد فتسله للنمان فأبى أن يعطيها له ، لأنها أمانة عنده وحريمه أولى بها ، ولأنه عربى لا ترضى كرامته أن يسلم حريماً عربياً كان له ملك العراق إلى من يسترقه ويستذله ، فأرسل إليه جيشاً من الفرس والعرب الواقعين في حكمهم ، وكان يوم ذى قار (١) الذى انتصر فيه العرب على الفرس

<sup>(</sup>١) موضع بين الــكوفة وواسط.

لأن فريقاً من العدرب الذين كانوا مع الفرس عرضوا سراً على بنى شيبان أن ينهزموا أثناء القتال ليوقعوا الاضطراب فى صفوف الفرس به فلما انهزموا كما وعدوا انهزم الفرس معهم ، واتبعتهم قبائل شيبان و بكر تقتل فيهم ولا تلتفت إلى سلب وغنيمة ، وكان لا نتصارهم عليهم ونة فرح عند العرب ، وقد قال فيها الشعراء فأكثروا ، وكمان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث ، فلما بلغه خبرها قال « هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم ، وبي نصروا ، لأنه بعث عام ذى قار ، وهذا الحديث على قصره يدل على ما كان من قديم تجشني الفرس على العرب بوعلى أن العرب لم ينتصفوا منهم إلا فى هذا العام ، وإذا اقترن الشيء بالشيء صبح جعل أحسدهما من آثار الآخر ، فكان هذا من بشائر. بالشيء في العرب .

#### انصال القتال بين الفريةين إلى حركة الردة :

وقد تقابعت الحروب بين الفرس وقبائل بكر بعد ظهور الإسلام في الأقطار العربية التي كانت خاضعة لحدكمهم ، من عمان والبحرين. والقطيف و هجر وغيرها ، فلم يزل أذنا بهم بها يعملون على إثارتها على المسلمين حتى أثاروها عليهم ، وأعادوا حكمها للفرس والموالين لهم من العرب ، فقامت قبائل بكر نقائل الفرس كما قاتلتهم حين قضوا على دولة المناذرة بالعراق ، وكان المثنى بن حارثة الشيبائي يتولى قيادتهم ، وقد سار بهم شمالا في البحرين حتى استولى على القطيف وهجر ، وبلغ مصب دجلة والفرات ، فانتزع هدذه البلاد من الفرس وعمالهم بمن عاونوا المرتدين فيها ، وكان يعمل فيها أيضاً العلاء بن الحضرى من قبل أبي

بكر على رأس جيش من أهل المدينة ، فتعاونا على القضاء على فتنة الردة بها ، وقد سار المثنى بعد هذا مساحلا الحليج الفارسي حتى نزل في قبائل العرب الذين يقيمون فيما بين نهر دجلة والفرات ، فانضموا إليه وعقدوا عهوداً بينهم .

#### مساعدة أبي بكر لهم في تحرير العراق من الفرس:

فلما بلغت أخبار المثنى أبا بكر سأل عنه: من هو؟ وإلى أى قبيلة. ينتسب؟ فقيل له: إنه من البحرين من بنى بكر بن وائل . وقال قيس. ابن عاصم المنقرى عنه: هذا رجل غير خامل الذكر ، ولا مجمول النسب. ولا ذليل العاد، هذا المثنى بن حارثة الشيبانى .

وقد اخلفت الروايات فيما فعله أبو بكر لمساعد المثنى فيما أراده من تحرير العراق من حكم الفرس . فقيل إن المثنى جاء إليه وقال له : أمسرنى على من قبَسلى من قومى أفائل من يلينى من أهل فارس ، وأكفك ناحيتى .

جُمع أبو بكر أصحابه يستشيرهم فيها طلبه المثنى منه ، واتفقوا على تأميره كما طلب ، فأسمره وطلب منه أن يمضى فيما أراد ، ووعده بأن يرسل إليه مدداً يساعده فى تحرير العراق بعد الانتهاء من حروب الردة .

وقيل: إن المثنى لم يجىء إلى أبى بكر بالمدينة ، بل مضى بجيشه من. قبائل بكر فيها بين النهرين كما سبق ، حتى التق بجيش من الفرس على وأسه همر ممرز من قوادهم ، فكانت بينهما حروب وصل خبرها إلى أبى بكر ، فرأى أن يمده بجيش يساعده في هذه الحروب ، لأنه لا يقوى وحده على الوقوف أمام جيوش الفرس .

#### الاستيلاء على الحيرة وتحرير العراق :

فأمده أبو بكر بجيش على رأسه خالد بن الوليد بطل حروب الردة لأنه أظهر فيها من البراعة والقتال ما قضى عليها فى قليل من الزمان ، وكان لا يزال بالبمامة بعد القضاء على حركة الردة فيها ، وكانت جنوده قد قل عددهم بمن قتل منهم ، وبمن عاد منهم مسرّحاً إلى قومه بعد الانتهاء من قتال المرتدين ، فطلب إلى أبى بكر أن يمده فأمده بالقمقاع ابن عمرو التميمي ، وقال لمن عجب أن يمده به وحده : لا يهزم جيش فيهم مثل هذا . ثم كتب إلى خالد حين بعثه إليه : استنفر من قاتل أهل الردة ، ومن ثبت على الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا تستفتح بمتكاره ، ولا يكن معك أحد بمن ارتد حتى يرى الخليفة وأيه فيه .

تم أمر عياض بن غديم أن يسير بجيش إلى دومة الجندل ، ليخضع من تمرد من أهلها ، ثم يسير منها شرقاً إلى الحيرة عاصمة العراق وقاعدة المناذرة ، فإن بلغها قبل خالد فالأمر فيها له ، وخالد فيها من قواده ، ولمن سبقه خالد إليها فالآمر والقيادة لخالد ، وعياض من قواده .

وكان أمر أبى بكر إلى خالد أن ببدأ بالأبلية من العراق على الحليج الفارسى ، وكانت الثفر التجارى الذى تسير التجارة منه وإليه بين العراق ، والهند وغيرهما من الأقطار . فسار خالدكما أمره أبو بكر إلى العراق ،

ولما بلغ حدوده وجد المثنى بن حارثة وجيشه ينتظرونه ، فقسم الجند ثلاث فرق و جه كل واحدة منها في طريق على أن يلتقوا جميعاً بالحفير (١) وجعل المثنى على رأس الفرقة الأولى ، وعدى بن حاتم الطائى على وأس الثانية ، وسار هو بعدهما في المؤخرة .

وقد كتب خالد إلى مهر من قائد جيش الفرس بالعراق قبل أن يسير، إلى قتاله الكتاب الآتى:

د أما بعد : فأسلم تسلم أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة ، وأقرر بالجزية ، وإلا فلا تلومن إلا نفسك ، فقد جثتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة ، .

فهو أولا يعرض الإسلام عليه وعلى قومه عن معه من الفرس بالعراق لأنهم لا يريدون تتالا ولا فتح بلاد ،وإنما يريدون تبليغ دعوة الإسلام التي أمرهم الله بقبليغها الدمم ، فإن أسلوا فلا فتال وإنما هم إخوان المسلين لهم في هذا الجزء من الوطن العربي ما لأهله ، وعليهم فيه ما يينهم من اختلاف الجنس ، لأن المسلين جميعاً إخوة في الدين والوطن .

وهو ثانياً يعرض الصلح عليه إذا لم يسلموا ، لأنه لا يريد القتال أيضاً ، ولأن ما عرضه عليه من الإسلام عرض اختيارى لا إكراه فيه فإذا رضى بالصلح فلهم أيضاً حق الإقامة بهذا الجرء من الوطن العربى على أن يدفعوا ضريبة من المال تسمى جزية ، لأنها تجزى عنهم فى حقوق هذا الوطن عليهم .

<sup>(</sup>١) الحفير : موضع قريب من البصرة .

وهو ثالثاً يعسرف القوة المعنوية لمن يقاتلهم من الفرس ، وهذه ميزة القتال ، ويعرف القوة المعنوية فى جيشه كما يعرفها فى الفرس ، وهذه ميزة القائد الحبير الذى يعرف من أين يؤتى النصر ، لأنه يعتمد على القوة المعنوية فى الجيش أكثر بما يعتمد على غيرها ، وقد دل على هذا بأوجن عبارة فى كتابه \_ فقد جثتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة \_ عبارة فى كتابه \_ فقد جثتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة \_ يحب الحياة ويكره القتال لأنه سبيل الشهادة عنده ، وجيش هرمن يحب الحياة ويكره القتال حباً فيها ، وهذا إلى أنه يقاتل فى سبيل حكم يستأثر دو نه بخيرات وطنه ، فلا يرى فائدة تعود عليه من قتاله فى سبيله ، يستأثر دو نه بخيرات وطنه ، فلا يرى فائدة تعود عليه من قتاله فى سبيله ، ولا يرى معنى لبذل نفسه فى قتال يكره عليه ، ولا يسير إليه بدافع دينى أو وطنى من نفسه ، وقد زعزعت دعوة الإسلام إلى السلام بين الشعوب أو وطنى من نفسه ، وقد لفتت نهضته بالعرب فى ذلك الزمن القليل الشعوب الآخرى إليه ، وأوجد فى نفوس أفرادها من الزعزعة فى مقدساتها ما أوجد .

فلما قرأ هرمو كتاب خالد أبى إلا القتال، وكتب إلى كسرى أودشير يعلمه بأمره، ثم أسرع بجيشه إلى الحفير حين علم أن خالداً أمر أصحابه بالسير إليه لينزل على مائه قبله، فلما وصل خالد إليه ووجده قد نزل على الماء قال الاصحابه: ألا انزلوا وحطوا أثقالكم وجالدوهم على الماء، فلعمرى ليصيرن الماء الاصبر الفريقين، وأكرم الجندين.

فتقا بل الجيشان على الحفير ، وكان على ميمنة جيش هرمز وعلى. ميسرته أميران من بيت كسرى ، بما يدل على مقدار اهتمامهم بهذه المعركة ، وكان هرمز يعرف أن بطولة خالد قد بلغت حداً يرهب النفوس ، وأن: حميت شجاعته هو الذي يرفع من قوة جيشه ، ويضعف من نفوس أعدائه . فأراد أن يدبر حيلة يأخذه بها قبل أن يبدأ الفتال بين الجيشين ، فنادى : أين خالد ؟ يدعوه إليه ليبارزه ، وقد أعد له جماعة من فرسانه إذا رأوه أن ينقض وا عليه ويقتلوه ، فبرز إليه خالد ونزل عن جواده ومشى إليه ، فلم التقيا اختلفا ضربتين ، وهنا برز الجماعة الذين أعدهم هرمز لقتلل خالد واستخلاص هرمز منه ، فلم الجماعة الذين أعدهم هرمز لقتلل خالد واستخلاص هرمز منه ، فلم يمهلهم القعقاع ابن عمرو أن حمل عليهم ومنعهم من الوصول إلى خالد . وكان قد قبض عليه ، فلما رأى بوكان قد قبض عليه ، فلما رأى بعنده ذلك خارت قواهم وانهزموا أمام المسلمين ، وكانت هذه أولى الهزائم التي توالت على الفرس في العراق ، حتى انتهت باستميلاء خالد على الحيرة عاصمة المناذرة ، وكانت أكبر مدينة عراقية في ذلك الوقت ، على الحيرة عاصمة المناذرة ، وكانت أكبر مدينة عراقية في ذلك الوقت ، وحتى تم محرير العراق من حكم الفرس .

ولا يهمنا تفصيل هذه الوقائع الى تم بها تحرير العراق من حكم الفرس، وإنما يهمنا أن خالداً لم يغب عنه مقصدهم النبيل من هذا القتال إذ لم يكن مقصدهم لكراه الناس به على الإسلام، لأنه أنبل من أن يسعى بهذه الوسيلة إلى قلوب الناس، إذا كان من المكن أن يسعى إلى قلوبهم بها . وإنما كان مقصدهم نشر العدل ببن الناس على اختلاف أجناسهم وأديانهم، وإنصاف الطبقة العاملة في الأرض من طبقة الإقطاعيين الذين أرهقوها بظلمهم، فلم يتعرض بسوء لهذه الطبقة من العرب الذين كانوا يعملون في الأرض لدهاقين الفرس، فأقرهم على العرب الذين كانوا يعملون في الأرض لدهاقين الفرس، فأقرهم على

الأرض التي يعملون بها ، واكتنى بأخذ الجزية اللازمة للقيام بالمصالح: العامة في وطنهم ، وهي تؤخذ كما تؤخذ الزكاة من المسلمين لهذا الغرض وليس فيها ولا في الزكاة إرهاق مثل الإرهاق الذي كمان يأخذ بخناقهم ، ولهذا لم يلبثوا حين رأوا هذا العدل أن دخلوا في الإسلام طوعاً ، حتى صاد هو الدين الظاهر على غيره من الاديان في هذا الجدر ، من الوطن العربي .

كل هذا فعله خالد فى سنة وعياض بن غنم لا يزال واقفا أمام دومة الجندل يحاصرها وهى مستعصية عليه . فلما انتهى خالد من تحرير العراق كتب أبو بكر إلى عياض أن يستعين بخالد . فأرسل إليه كتا بآ بذلك ، فا إن قرأ كتا به حتى كتب اليه : إياك أريد :

الحبث قليلا تأتك الحلائب يحملن آساداً عليها القاشب(٢). كتائب تتبعها كتائب

ثم خرج فى جنده مسرعاً إلى دومة الجندل حتى وصل إليها ، وجعلها. بين عسكره وعسكر عياض ، ولم تلبث إلا قليلا حتى استسلمت لخالد .

## رد أى فى دوافع المسلمين إلى حرب الفرس ؛

كانت حرب المسلمين للفرس فى العراق على ما ذكرناه حرب تحرير لجزء من الوطن العربى، وتحرير لأهله من العرب الذين يرهقهم إقطاعيسو الفرس فى فلاحة الأرض ، وكانت رداً على حرب شنها الفرس على العرب من قبائل بكر حين غضبوا لقضائهم على دولة المناذرة بالعراق ، وإقامة.

<sup>(</sup>١) الفاشب : السيف الصقيل المجلو.

ولاة عليها من الفرس ، وعلى مساعدتهم لحركة المرتدين بعيان والبحرين والقطيف و هجر ، وطمعهم فى استرداد حكمهم بها بعد أن استجابت للإسلام طوعاً ، وهذا يرفع من شأن هذه الحرب فى التاريخ ، لأنشأنها فى هذا يكون شأن كل حرب تحريرية فيه .

ونحن لا نسىء الظن بالاستاذ محمد حسين هيكل فى كتا به الصديق أبو بكر حد حين راه ينحرف عن هذا إلى ما علق بذهنه عن غير قصد ما قرأه فى كتب المستشرقين فى التاريخ الإسلامى ، وهو يتأثر بها أحيانا فى كتا بته فيه ولا يدرك سوء ما ترمى إليه ، فقد ذكر أن أبا بكر أطمعه فى حرب الفرس بالعراق ما كانوا فيه من الاضطراب والضعف ، ومن تنازع الاكليمة على الملك ، حتى لقد تنازعه فى أو بعسنين تسعة من أمرائهم كانوا يقتتلون عليه ، فيقتل بعضهم بعضاً ، جهرة حيناً ، وغيلة حيناً كانوا يقتتلون عليه ، فيقتل بعضهم بعضاً ، جهرة حيناً ، وغيلة حيناً مرتدى العرب ، لانه كان أحصف من أن يستنيم إلى هذا النصر ، فينسى مرتدى العرب ، لانه كان أحصف من أن يستنيم إلى هذا النصر ، فينسى به ما تنظوى عليه صدور العرب من حفيظة قد تضطرم فتعيد حركة الردة مرة أخرى ، ولهذا رأى أن يوجيه أنظار العرب إلى ما وراء حدود جزيرة العرب ، لتنسى بالحروب التى تشنها وراء هذه الحدود حفائظها ، و تنسى بها أحقادها .

وهذا رأى ظاهر الضعف، ولا أدل على ضعفه من أن أبا بكر فيما سبق نهى خالداً أن يستمين فى حربه بالعراق بمن سبقت منه ردة حتى يرى فيه رأيه، وهؤلاء هم أرباب الحفيظة فيما ذكر الاستاذ هيكل ولو صح رأيه لسكان الاولى بأبى بكر أن يأمر خالداً بأخذهم معه ليشغلهم.

والحرب خارج حدود بلاد العرب عن الفتنة فيها ، ولو صح أيضاً رأيه لكانت حرباً هجومية لا دفاعية ، والإسلام لا يبييح للسلمين الحرب الهجومية ، وقد كان أبو بكر وإخوانه من الخلفاء الراشدين الآنين يقفون في سياستهم عند حريم ما يأمر به الإسلام وما ينهى عنه ، والحقيقة أن المصلحة كانت تقضى بالترثيم في محاربة الفرس بالعراق حتى مهدأ النفوس في بلاد العرب بعد أن اصطربت بحرب الردة ، وحتى تستقر الأمور فيها بعد أن صارت إلى ما يشبه فوضى الجاهلية ، ولم كانت الحرب بالعراق تتميماً لحرب الردة بهذه النواحي القريبة من كانت الحرب بالعراق تتميماً لحرب الردة بهذه النواحي القريبة من الفرس ، لمسا سبق من بيان إصبع الفرس وأذنا بهم فيها من العرب، ومن أنها كانت متصلة بحروب اعتدى ومن أنها كانت متصلة بحروب اعتدى الفرس فيها على العرب قبل الإسلام و بعده ، فلم يكن هذاك بد من وضع نها ية لها في العراق أيضاً .

ولهذا اكتنى المسلمون فى خلافة أبى بكر بما وصلوا إليه فيما بينهم وبين الفرس من تحرير العراق ، وأخذوا يعملون على تنظيم الحكم وإقرار العدل فيه ، فهدأت الحروب فيما بينهما بعض الهدوء ، وإن كانت حالة الحرب لا تزال قائمة بينهما ، فلم تنته بينهما بصلح يقطع حالة الحرب ، وقد شدُّفل المسلمون عنهم أيضاً بحرب الرُّوم ، كما شغلوا عن المسلمين بفتن داخلية قامت بينهم بسبب توالى هذه الهزائم عليهم .

## ٣ ــ الحرب بين المسلمين والروم

#### الاستمار الرومى :

كان الاستمار الرومى كالاستمار الفارسى بلاء على العالم في ذلك الوقت، وقد خلفهما الاستمار الأوروبي في عصرنا الحديث، وجعلهما قدوته في الشر والطمع الذى لايقف عند حد، ويستبيح كل وسيلة أثيمة توصله إلى مقاصده من الاستئثار بالحيكم في الأرض، لتكون له وحده السيادة على الناس، ولتكون له وحده عيشة الترف، فيشتى غيره من الناس ليسعد، ويتعب غيره من الناس اليرتاح، والاستمار الرومى استمار أوروبي قديم، وقد أتى بعد الاستمار اليوناني الأوروبي، فيلفه فيما كان تحت يده من المستعمرات في آسيا وأفريقية كالشام ومصر، وكانت له مطامع في بلاد العرب حملته على تسليط الحبشة على اليمن، وعلى محاولة الاستمار الرومى في الاستمار الرومى النام، ويتمار أا محساً على الاستمار الفارسي الذي يناوئهما في بلاد العرب وغيرها من البلاد.

فلما نهض العرب بالإسلام ساء الاستعار الرومى هذا النهوض ، كما ساء الاستعار الفارسي الذي يناوئه في بلاد العرب ، وكان ماسبق من أذنا به في الشام من أمراء غسان الذين نصبهم حكاماً فيه ليخضعوا له أبناء

جنسهم من العرب، ويسوقوهم لمساعدته في حروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، إذ بدؤوا المسلمين بالعدوان، وحملوهم على مقابلة العدوان بمثله فاشتبكوا بهم في حروب قبل اشتباكهم بالفرس، وكان آخرها جيش أسامة بن زيد الذي جهزه النبي صلى الله عليه وسلم للاقتصاص من قتل أبيه في سرية مؤتة (1) وقد مات قبل أن يفارق الجيش المدينة، فلما استخلف أبو بكر وقامت حركة الردة لم يشأ أن يصرفه عن وجمه، تنفيذا لما أراده صلى الله عليه وسلم قبل موته، فلما قضى أسامة ما أراده بجيشه وجم إلى المدينة به، وكان المسلمون قد اشتغلوا بحروب الردة فانصرفوا عن حروب الردم، وآثروا عليها إخضاع العرب الذين يريدون القضاء على وسالتهم الجديدة في عقر دارهم.

وكمان ما كان من نجاح المسلمين في حروب الردة ، وكمان ما كمان من بخريرهم للعراق من الاستعار الفارسي ، وكمان الروم وأذنا بهم من العرب بالشام يقفون متفرجين على هذا الصراع بين المسلمين والفرس ، وقد نسوا عداءهم القديم للفرس بعدا تهم الجديد للمسلمين ، إلى أن وصل المسلمون في تحرير العراق إلى الفراض ، وهي تخدوم العراق والشام ، فأقام خالد بن الوليد وجيشه بها نحو شهر ، ولم يكن بينه وبين جيوش الروم التي تجمعت له إلا بحرى نهر الفرات ، وكمان الحقد يأكل قلو بهم لما حازه من النصر ، فانضموا إلى من كمان يحاد به من فلول الفرس ، و نسوا عداءهم القديم لهم ، وساروا معا إلى قتال خالد بالفراض ، فنصر ، الله

<sup>(</sup>١) قرية قريبة من المكرك وهي مشارف الشام .

تمالى عليهم ، وكان الروم هم البادئين بقتاله على عادتهم ، فليأت دورهم بالشام بعد العراق لتحريره منهم أيضاً .

#### تحرير الشمام من الروم:

لما عقد أبو بكر الألوية لفتال أهل الردة عقد لخالد بن سعيد بن العاص لواء لفتال من ارتد من العرب في الشال إلى تخوم الشام ، ونهاه أن يبدأ الروم في الشام بقتال إلا أن يبدؤوه به ، فلم يلق كبير عناء في القضاء على حركة الردة في هذه النواحي ، وقد سار بجيشه حتى نزل بتياء على تخوم الشام ، فأمره أبو بكر ألا " يبرحها ، وأن يدعو القبائل التي حولها إلى الانضام إليه إلا من ارتد منهم ، وألا " يقاتل إلا من قاتله حتى يأتيه أمره ه

وقد سبق ما كان من بدء الروم بقتال خالد بن الواييد بالفراض وهزيمته لهم، فرأى أبو بكر أنه قد آن له بعد هذا أن يعمل على تحرير الشام من استمارهم، ولاسيما أن خالد بن سعيد أرسل إليه أن الروم جعوا جموعا عظيمة لقتاله، وطلب منه أن يأذن له فى قتسالهم، فكتب إليه أبو بكر : أقدم ولا تحجم، واستنصر الله . فأقدم خالد بن سعيد على قتالهم، وأسرع بكل جيشه فتخطى الحدود إليهم، وكان أكثرهم من أذنابهم من العرب، لأنهم يقدمو نهم فى القتال على أبناء جنسهم، كما هى عادة المستعمرين قديماً وحديثاً، فما إن رأوا خالد بن سعيد مسرعا إليهم حتى تفرقوا منهزمين . فكتب إلى أبو بكر بانهزامهم ، فكتب إليه : تقدم ولا تقتحم حتى لا تؤتى من خلفك .

فتقدم خالد بن سعيد حتى بلخ القسطل فى طريق البحر الميت ، وهزم جيشاً للروم علىشاطئه الشرقى ، ثم سارحتى التقى بجموع كشيرة من الروم تزيد على جيشه أضعا فامصاعفة . فكتب إلى أبى بكر يستمده ليقوى على قتالهم، فأرسل إليه أبو بكر جيشاً على رأسه عكرمة بن أبى جهل ، ومعه ذو الكلاع الحيرى على رأس جند اليمن الذين استنفرهم أبو بكر لتحرير الشام من الروم ، وكان على رأس جنود الروم قائد من أمهر قوادهم ، فأراد أن يستدرج خالد بن سعيد حتى يعرى ظهره ثم ينقض عليه فيوقع الهزيمة به ، فتراجع خدعة نحو دمشق، و تبعه خالد بن سعيد حتى السكشف ظهره ، فارتد عليه وأحاط به وقطع عليه خط رجعته ، ولم يكن منه إلا أن في هارباً في كتيبة من أصحابه حتى وصل إلى ذى المروة قريباً من المدينة ، فأمره أبو بكر أن يقيم بمكانه ولامه على فراده .

فقاد عكرمة بن أبي جهل جيش المسلمين بعد فرار خالد بن سعيد ، وسار به متقهقراً ومعه ذوالكلاع الحميرى حتى وصل إلى حدود الشام ، فأقام ينتظر المدد حتى يكر ثانياً على الروم ، فاهتم أبو بكر بإمداده وأسرع به ، حتى لا يكون لهذا أثر فى نفوس العرب بعد أن أدركوا فى حروب الردة والعراق ما أدركوا من النصر ، وكان فيمن أمده بهم ألف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وبينهم كرثير من أهل بدر ، وفيهم أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبى سفيان وأخوه معاوية وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة ، فلما اتصلوا بجيش عكرمة كان هرقل قيصر الروم قد اهتم أيضاً بأمر الشام ، فجمع جيوشاً عظيمة جعل على رأس الروم قد اهتم أيضاً بأمر الشام ، فجمع جيوشاً عظيمة جعل على رأس اكبرهاأ خوه تذارق. تيودوريك و تحصن هو بحمص ليتتبع أنباء القتال.

فلما رأى المسلمون كرثرة جموع الروم رأوا أنهم لايستطيعون لقاءهم متفرقين ، وأن الرأى ، الاجتماع لأنهم إذا تفرفوا لم تقم كل فرقة لمن استقبلها من الروم لكثرة عددهم ، ولما انفقوا على هذا التسعدوا نهر البرموك على طريق دمشق ، واجتمعوا على شاطئه الايسر ، ولما رآهم الروم جمعوا جيوشهم على الشاطىء الايمن ، وتولى تذارق أخو هرقل قيادتها ، وأخذ كل من الفريقين يناوش الآخر ، واستمروا على هذا شهرين لا ينتصر أحدهما على الآخر .

فكتبوا إلى أبى بكر يستمدرنه بعد أن طال القتال عليهم ، ففكر فى أمرهم حين كتبوا إليه يستمدونه وأطال التفكير ، ثم رأى أنهم يحتاجون إلى قائد يسير بهم فى طريق النصر أكثر من حاجتهم إلى زيادة عدد ، وأن هذا القائد إنما هو خالد بن الواييد الذى هزم الفرس بالعراق ، فليسر قائداً إليهم ليهزم الروم أيضاً بالشام ، ولما وأى هذا كتب إليه :

« سرحتى تأتى جموع المسلمين بالبرموك ، فإنهم قدشجوا وأشجوا (١) ولم ينزع الشجا من الناس نزعك (٢) فليهنشك \_ أبا سلميان \_ النية والحظوة ، فأتم يتم الله لك ، ولا يدخلنك عجب فتخسر وتضذل ، وإياك أن تدلّ بعمل ، فإن الله عز وجل له المن ، وهو ولى الجزام .

ثم أمره أن يستخلف المثنى بن حارثة على العراق فى نصف الناس ، وأن يأخذ معه النصف ، فإذا فتح الله عليه رجع إلى عمله با لعراق .

<sup>(</sup>١) الشجا : الغصص ، أى ضاقوا بعدوهم وضيقوا عليه حتى كات بعضهم لبعض كالفجا في الحلق .

<sup>(</sup>٢) ممصوب على نزع الخافض ، أى كنزعك .

سار خالد بن الوليد بمن معه من العراق إلى أن وصل إلى اليرموك ، وكان هرقل قد أمد جيشه بباهان الذى هزم خالد بن سعيد ، ليكون لجيش الموم كخالد بن الوليد لجيش المسلمين ، وهذا على حين كان جيش المسلمين لا يزيد على أربعين ألفاً وجيش الروم يبلغ أربعين ومائتى ألف ، وقد بعث أبو بكر خالداً أميراً على من سار معه من العراق فقط . ولم يبعثه رئيساً على الجيش كله يصرفه كا يريد ، فمكثوا نحو ثلاثة أسابيع على مثل ماكانوا عليه ، والروم تزداد جموعهم كل يوم ، وتزداد حماستهم في العتال كلما أبطأ النصر على المسلمين ، إلى أن عزموا في يوم على منازلتهم في غده ، فعلم المسلمون بعزمهم وأن باهان صفهم القتال صفاً لم يسمع أحد بمثله .

فعند ذلك اجتمع أمراء المسلمين يتشاورون ، فأشار عليهم خالد بتوحيد القيادة على أن يتولاها كل واحد منهم يوماً ، وعلى أن تكون له الإمارة في اليوم الذي يبدأ القتال فيه ، فوافقوه جميعاً على ذلك ، وكان أن عبا الجيش فرقاً وجعل عادد كل فرقة ألفاً ، وجعل على قلب الجيش أبا عهيدة بن الجراح ، وعلى ميمنته عمرو بن العاص ومعه شرحبيل ابن حسنة ، وعلى ميسرته يزيد بن أبي سفيان ، وجعل على كل فرقة رجلا من أمثال القمقاع بن عمرو ، ثم سمع رجلا يقول : ما أكثر الروم وأقل المسلمين . فغضب حين سمها وصاح : بل ما أقل الروم وأكثر المسلمين الجنود بالنصر و تقل بالخذلان لا بعدد الرجال ، والته لوددت أن الأشقر \_ فرسه \_ برى من توجّيه (١) و أنهم أضعفوا في العدد .

<sup>(</sup>١) توجيه حفاه .

وكان لهذا العزم القوى من خالد أثره فى نفوس المسلبين ، فا نقضُوا على أعدائهم بعزمة رجل واحد ، وزاد من عزمهم أن كتيبة من جيش الروم وكان خليطا من العرب وغيرهم انحازت فى بدء القتال إليهم ، فاستبشروا بهم وأيقنوا أنها بادرة نصر من الله ساقه لهم ، وكان لا نضامهم الهسلبين أثره فى نفوس الروم ، وفى نزع ثقتهم بمن بق من هذا الخليط بينهم ، فلم يأت آخر النهار حتى بدا الإعياء عليهم ، وأخذوا عفرون من القتال والمسلبون وراءهم يقتلون فيهم ، حتى قيل إنهم قتلوا منهم فى ذلك اليوم مائة ألف ، وكان بمن قتل منهم تذارق أخو هرقل وكثير من أمرائهم .

فلما بلغ هرقل محمص ما حل بحيشه من هذه الهزيمة المشكرة انقطع أمله في استبقاء الشام ، فجلا عن معسكره بحمص وجعلها بينه وبين المسلمين وأقام عليها أميراً ، كما أقام على دمشق أميراً ، وقد سار المسلمون بعد اليرموك إلى أرض الاردن ففر الروم الذين كانوا بها منهم ، ثم ساروا إلى دمشق فحاصروها ، وكان هذا آخر ما وصل إليه المسلمون في تحرير الشام على عهد أبي بكر ، وقد انتهت خلافته وحالة الحرب لا تزال قائمة بينهم و بين الفشر ش .

## تعليل انتصار المسلمين باستخفاف أعدائهم بهم ورده :

يرى الاستاذ عباس محمود العقاد فى كـتا به \_ عبقرية خالد \_ أنه كان لهزيمة الروم والفرس أمام العرب أسباب كـثيرة:منها ضعف العقيدة واختلال النظام، ونقص القيادة، وانحلال الترف، وتفرشق الآراء،

ولكن البلاء الأكبر إنما حاق بتلك الدول من آفة الفرور الباطل ، والاستخفاف بالخصم المقاتل ، فانتصر العرب لأنهم ظنوهم لا ينتصرون، ولا يعتزمون الانتصار، وكان الاستخفاف والإهمال شرآ على تلك الدول المتصالحة من الاستهوال والفزع ، بل كان الاستخفاف والإهمال سبباً لانقلابهم آخر الامرالي استهوال يخذل المفاصل، وفزع يفت في الاعضاد ، فاجتمعت عليهم البليستان من سوء التقدير ، ولم تنفعهم قلة المبالاة بالعدو ، ولا فرط المبالاة به بعد الأوان .

ثم أيد هذا بما ذكره من أن دولة الفرس كانت لا تنظر إلى العرب إلا نظرة السيدالمبجّل إلى الغوغاء المهازيل الذين يحتاجون إما إلى العطاء وإما إلى التأديب . فلما اشتبكروا بهم بعد الإسلام استخفوا بهم ، ولم يهتموا بأمرهم ، حتى إن طلائع خالدبن الوليدظهرت لهم فى بعض المواقع فلم يحفلوا بحيشه الزاحف إليهم ، بل تنادوا إلى طعامهم الذى هيّدووه ، فلم يحفلوا بحيشه الزاحف إليهم ، بل تنادوا إلى طعامهم الذى هيّدووه ، ولم يكلفوا أنفسهم قبل ذلك مشقة استطلاع الطريق ، ليأمنوا البغتة قبل تهيئة الطعام .

ثم ذكر أن الروم كان لهم غرور كمهذا الغرور في مواجهة العرب، وكان قصارى العرب في أول الآمر أن يغيروا على تخومهم لينهبوا ويسلبوا ثم يفرون بسلبهم إلى الصحراء، فإن أوغلوا في بلادهم فهم مأخوذون بالهبات والوعود، أو بالكثرة المستعدة التي لا يقوم لها جند قليل يوشك أن يتجرد من السلاح بالقياس إليهم، فلما جداً الجدوعر فوا من يقا تلون منهم انقبلوا من الغفلة الشديدة إلى الفرع الشديد.

ثم خطأ من يرى أن العلة في انتصار العرب إنما هي وهن الدولتين ومصابهما بالخور والانحلال ، أو أنها عقيدة المسلمين القوية وافتقار الفرس والروم إلى هذه العقيدة ، لا نه يرى أن انحلال دولة من الدول قد يفنيها ويعجزها عن النصر ، ولكنه لا يقيم دولة أخرى لم تتجمع لها أسباب النهوض ، والعقيدة قوة لا غناء عنها بقوة أخرى لمن يفقدها ولكنها هي وحدها لا تغني عن الخبرة والاستعداد ، ولا تفسر لنا اختلاف المنجاح باختلاف الخطط والقواد ، وقد كان المسلمون في عقيدتهم الراسخة يوم لقائهم هوازن وشيعتها بوادي خنين ، فأوشكوا أن ينهزموا لاعتدادهم بكثرتهم وقلة مبالاتهم بعدوهم ، وأوشكت عاقبة الاستخفاف هنا أن تصيب المسلمين كما أصابت الفرس والرسوم .

وعمدى أنه لو صح ما يذكره الاستاذ العقاد من أمر الفرس وقلة مبالاتهم بحرب المسلمين لما صح ما ذكره خالد بن الوليد الذى مارس حربهم، وكان أدرى به من الاستاذ العقاد، فإنه لما فتح الحيرة صلى صلاة الفتح ثمانى ركعات لا يسلم فيها . ثم انتقل إلى أصحابه وقال: لقد قاتلت يوم مؤتة فانقطع فى يدى تسعة أسياف ، وما لقيت قوماً كن لقيتهم من أهل فارس .

وعندى أيضاً أنه يجب أن نأخذ أسباب هذا النصر من هذا القائد الذى ظفر به لا من الأستاد العقاد وغيره ، فقد ذكر خالد بن الوليد في أول كتاب له إلى الفرس ــ وقد سبق ــ أنه يلاقيهم بقوم يحبون

الموت كما محبون الحياة ، وحب المسلمين للموت إنما هو لإيمانهم بما بعده من حسن المثوبة في الآخرة لأن دينهم إذا لم ينس النائيا فالآخرة عنده خير وأبق ، وحب الفرس للحياة إنما هو لإيثارهم لها ، وآنفاسهم في ملذاتها وشهواتها ، لعدم إيمانهم وضعف عقيدتهم في ابعدها ، وكذلك كان شأن الروم في إيثارهم للحياة ، ولا سيا بعد أن ظهر الإسلام ورفع من شأن العرب الذين كما نوا دون غيرهم من الأمم ، وبعد أن جمعهم في وحدة تامة بعد تفرقهم ، فكان لنجاحه في هذا ولوضوح دعوته أثر أيُّ . أثر في زعرعة العقائد القديمة ، وإلقاء الرعب في نفوس أصحابها ، كما قال الله تعالى في الآية — ١٥٠ — من سورة آل عمران (سنلق في قلوب الذين كيفر وا الرعب بما أشرك وا بالله ما لم ينول به سلطاناً) .

وقد كان النصر دولة بين المسلمين وغيرهم فى حياة النبي صلى الله عليه وسلم و بعد وفاته ، ولم يكن النصر لهم دائماً ، ما يدل على أن كلا من الفريقين كان يعد العدة للنصر ، ولم يكن يأخذ أمره بقلة المبالاة ، وقد نجم كل من الفرس والروم بإثارة من بجوارهم من العرب فى حركة الردة ، وأوقعوا المسلمين بهذا فى حرج شديد لولا قوة عقيدتهم ، وإذا كان المسلمون قد استولوا على العراق فى عهد أبى بكر فإن الفرس لم يلبثوا أن أخر جوهم منه ، ثم جرى بين الفريقين من الحروب الشديدة ما سنذكره فى خلافة عمر فأما الروم فإن المسلمين لقوا فى حروبهم أيضاً من الشدائد ما لقوا ، حتى أصيب جيشهم فى أول الأمر بهزيمة شديدة ودته على أعقابه ، ثم قضوا فى وقعة اليرموك نحو ثلاثة أشهر حتى تم حردته على أعقابه ، ثم قضوا فى وقعة اليرموك نحو ثلاثة أشهر حتى تم

لهم النصر ، فلم يأخذوه بسهولة من الروم ،وإنما أخذوه بعد أن صبروا على قنالهم هذه الشهور .

وماكان للاستاذ العقاد أن يرى ذلك الرأى فى نصر المسلمين، لان مؤدَّاه أنهم لو لم يستخف بهم الفرس والروم لما انتصروا عليهم، وهو بهذا أشبه بما يراه أعداء الإسلام من أنه انتصر بقوة السيف لا بقوة عقيدته، فيكون شأنه كشأنه، ويكون خطأ مثله.

# انتهاء خلافة أبي بكر

#### مرضه واستخلافه لعمر بالتشاور :

كان أول ما بدأ مرض أبي بكر أنه اغتسل فى يوم بارد ، فحم خمسة عشر يوماً لايخرج إلى الصلاة ، وكان يأمر عمر بن الخطاب أن يصلى بالناس ، ثم اشتد عليه المرض حتى شعر بدنو الأجل ، وقد قبيله يوما لو أرسلت إلى الطبيب ؟ فقال : قد رآنى . فقيل له : فما قال لك ؟ فقال : قال إنى أفمل ما أشاء . فلم يكن يعنى بالطبيب إلا الله تعالى ، وقد أمر الإسلام بالطبوالتداوى ، ولكن المريض إذا شعر من نفسه بدنو أجله فإنه يكون خيراً له أن يستقبل الموت بالرضا ، وألا يحاول التعلق بالحياة وهو يشعر بدنو أجله فيها ، ولاسيما إذا كان من أمشال أبى بكر ، من يؤرون الآخرة على الدنيا .

وإذا كان أبو بكر لم يهمه فى مرضه أمر نفسه ، فقد أهمه أمر المسلمين بعده وهم فى حالة حرب مع الدولتين الكبير تين فى الأرض ، ولو اختلفوا بعده فى أمر الخلافة فقد يقمون فى فتنة تضيع ماكسبه لهم من إعادة وحدة العرب ، ومن تحرير العراق والشام ، ولهذا أراد أن يقوم باختيار خليفة لهم فى حياته وهو فى مرض موته ، ليفارقهم مطمئناً عليهم بعد موته من الوقوع فى الفتنة ، ولم يقع اختياره على ابن له أو أخ ، بل ضرب لهم

أروع مثل فى الزهد عن الولاية ، وفي إيثار من هو أصلح لها على من يمتُ لم ليه ُ بنسب أو قرابة .

وقد وقع اختياره على عمر بن الخطاب ليكون خليفة عليهم ، واكنه لم يشأ أن يفرضه عليهم فرضاً ، لأن الخليفة إنما يقوم في الإسلام عن طواعية واختيار ، ولا تصح خلافته إلا بتشاور بين المسلمين فيها ، فأراد أن يعرف رأى غيره فيه ليكون اختياره له برأيهم معه ، ودعا لهمذا عبد الرحمن بن عوف وقال له : أخرب بن عرب الخطاب . فقال عبد الرحمن : ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلمنا به . فقال أبو بكر : عبد الرحمن : ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلمنا به . فقال أبو بكر : وإن كنت أعلم من رجل ، والكن فيه غلظه رسول الله ، أو بكر : ذلك لانه يراني وقيقاً ، ولو أفضى الأمر إليه لترك كيثيراً أبو بكر : ذلك لانه يراني وقيقاً ، ولو أفضى الأمر إليه لترك كيثيراً عما هو عليه . شم أمره ألا يذكر بما قال له شيئاً ، ودعا عثمان بن عفان وسأله عنه فأثني عليه ، وكذلك دعا سعيد بن زيد وأسيد بن حضيد وأمثالهم من المهاجرين والانصار ، فأثني أكثرهم عليه أيضاً .

اسكن فريقاً دنهم على رأسهم طلحة بن عبيد الله . وهو من تيم قوم أبي بكر ــ أشفقوا من شدة عمر على المسلمين ، فذهبوا إلى أبي بكر ليرجعوه عن عزمه عليه ، وقال له طلحة : ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد رأيت ما يلتى الناس منه وأنت معه ؟ فكيف إذا خلا بهم بعد لقائك ربك ؟ فغضب أبو بكر وقال لمن معه : أجلسوني . فلما أجلسوه قال : أبالله تخوفوني ؟ خاب من تزود من أمركم بظلم ، أقول : اللهم استخلفت على أهلك خدير أهلك . وقد رأى

عبد الرحمن بن عوف أنه يرهق بهذا نفسه فى مرضه ، فقال له : خفض عليك رحمك الله فإن هذا يهيضك ، إنما الناس فى أمرك بين رجلين : إما رجل رأى مارأيت فهو معك ، وإما رجل خالفك فهو مشهر عليك ، وصاحبك \_ يعنى عمر \_ كا تحب ، ولانعلمك أردت إلا خيراً ، ولم تزل صالحاً مصلحاً .

وفى رواية أخرى أنه جمع أهل الشورى من الصحابة وقال لهم :

« قد أطلق الله أيما نكم من بيعتى ، وحل عنكم عقدتى ، ورد عليكم أمركم ، فأمَّـرواعليكم من أحببتم ، فإنكم إن أمرتم فىحياة منى كان أجدر ألا ً تختلفوا بعدى »

فذهبوا يتشاورون في ذلك فلم يستقم الأمر لهم ، فرجعوا إليه يقولون: إن الرأى ياخليفة رسول الله رأيك . فاستمهلهم حتى ينظر لله ولدينه ولعباده ، ثم استقر رأيه على استخلاف عمر بعد أن شاور عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وسعيد بن زيد وأسيد بن حضير على ماسبق ، وقد سأل على بن أبي طالب فيه أيضاً ، فقال له : عمر عند ظنك به ورأيك فيه ، إن وليته \_ مع أنه كان واليماً معك \_ غطى برأيه و نأخذ منه ، فامض لمما تريد ، ودع مخاطبة الرجل ، فإن يكن على ماظننت \_ إن شاء الله \_ فله عمدت ، وإن يكن مالا تظن لم ترد إلا الحير .

وقد أثر موقف أبى بكر فى مرض موته يسعى إلى خير الناس فيمن خالف وأيه فى استخلاف عمر ، ففوضوا الأمر إليه ورضوا بمن يرضاه. وهنالك دعا عثمان بن عفان وقال له أكتب وأملاه .

« بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ماعهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجاً منها ، وأول عهده بالآخرة داخلا فيها ، حيث يؤمن الكافر ، ويوقن الفاجر ، ويصدق الكافر . إنى استخلفت عليه بعدى عمر بن الخطاب ، فاسمعوا له وأطيعوا ، وإنى لم آل الله ورسوله ودينه ونفسى وإياكم خيراً ، فإن عدل فذلك ظنى به وعلمى فيه ، وإن بدل فلكل امرى ما اكتسب من الإثم ، والخير أددت ، ولا أعلم الفيب ، وسيعلم الذين ظلوا أى منقلب ينقلبون ، والسلام علمه ورحمة الله » .

## وفاته :

وكانت وفاة أبى بكر يوم الاثنين لإحدى وعشرين ليـلة خلت من. شهر جمادى الآخرة سنة \_ ١٣ ه : ٣٣٤ م \_ وهو فى الثالثة والستين من عمره ، ودفن فى حفرة حفرت له إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ، فكانت مدة خلافته سنتين و ثلاثة أشهر .

وقد أبنه بعد دفنه بعض الصحابة ، ثم أبنه عمر بعدهم فقال : ياخليفة وسول الله ، لقد كلفت القوم بعدك تعبآ ، ووليتهم نصباً ، فهيهات من شق. غبارك ، فكيف اللحاق بك ؟

وكمان خطب عائشة ابنته فيه فادحاً ، فأقامت النوح عليه ، وشاركتها أخته أم فروة وزوجتاه أسماه بنت عميس وحبيبة بنت خارجة ، وبعض. نساء المدينة ، فلما بلغ عمر ما يصنعن جاء إلى بيت عائشة ونهاهن عن النوح. فلم ينتهين ، فأمر عمر بإخراج أم فروة أخت أبي بكر فأخرجت فعلاها ما للسرة حسا صغيرة حديد فصربها ضربات بها ، فتفرق النوائح حين.

وأين ما أصاب أم فروة ، وكان هذا إيذانا بأنه سيأخذ فى سياسته بما يراه الحق من غير فرق بين كبير وصخير ، وعلى أنه لايتهاون فى ذلك كما ثنة ماكما نت الظروف والأحوال .

وكمان أبو قحافة لايزال حيـاً حين مات ابنه أبو بكر ، فلما بلغه موته بمكة قال : رزء جليـل ، من قام بالأمر بعده ؟ فقيــل له : عمر . فقال : صاحبه ! ولم يزد عليها كلمـــة ، ثم توفى بعد ستة أشهر من وفاة أبى بكر . verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الخليفة الناني عمر سيطاب

## عمر وخلافته

# ۱ ــ التعريف بعمر

هو عمر بن الخطاب بن منه نفيل بن عبد العزاى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب، فهو يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن مرة ، وأمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو ابن مخروم ، وكان بنو عدى قوم عمر من بطون قريش التى كانت لهما مكانتها فيها ، ويمتاز أفرادهم بأنهم كانوا ذوى دراية وحكمة وعلم ، ومنهم ظهر زيد بن عمرو بن نفيل أحد الحنفاء الذين ظهروا مبادة الأصنام ، وامتنعوا عن أكل ذبا تحها ، ولهذا الإسلام ، واعترلوا عبادة الأصنام ، وامتنعوا عن أكل ذبا تحها ، ولهذا كان طمم بين قريش وظيفة السفارة والحبكم في المنافرات ، فكانوا المتحدثين عن قريش فيما يكون بينها و بن غيرها من الخلاف ، ليقوموا بالمفاوضة فيه حتى ينتى أمره بينهم .

وكان الخطاب أبو عمر من ذوى المكانة فى قريش على قلة ماله ، لأنه لم يكن من ذوى المال بينهم ، ولكينه كان رجلا ذكياً شجاعاً لا يهاب القتال ، وقد اشترك فى حرب الفجار بين قريش وبعض قبائل العرب ، فكان فيها على رأس قومه بنى عدى ، وقد أورثته شجاعته شدة فى طبعه ، وجموداً على تقاليدهم الدينية ، فلما قام زيد بن عمرو بن

نفيل يدعو قريشاً إلى ترك عبادة الأصنام كان أشدها عليه ، حتى سلط عليه جماعة أخرجوه من مكة ومنعوه أن يدخلها . مع أنه كان عمه وأخاه لامه .

فنشأ عمر بين هذين الأبوين ، وتعلم القراءة والكتابة فيمن تعلمها من أبناء قريش ، وكانوا من القلة بحيث يعدون على الأصابع . ولماشب أخذ يرعى غنما لأبيه الخطاب ، فيكان يناله من شدته ما يناله ، وقد مر في خلافته بضجنان (۱) فقال : لا إله إلا الله المعطى ما شاء من شاء الكفت أرعى إبل الخطاب بهذا الوادى في مدرعة صوف ، وكان فظآ يتعبني إذا عملت ، ويضربني إذا قصرت ، وقد أمسيت وليس بيني وبين الله أحد سيمني أنه أمسي خليفة على رأس المسلمين جميعاً ، وهو يذكر هذا ليأخذ الماضي إلا من يريد أن يضع من نفسه حتى لأيأخذها كبر بحاضره .

فورث عمر فيها ورثه عن أبيه ماكان من شدته وشجاعته، وكان

<sup>(</sup>١) ضجنان : جبل قرب مكة .

طویلا آدم أصلع أعسر کیسکر ۔ أی يعمل بيديه ۔ وکان لطو له كَـأنه راكب. وقيل: كان أبيض أبهق ۔ أی شدید البياض تعلوه حمرة ۔ طوالا أصلع أشیب. وكان يصفِّر لحيته، ويرجل رأسه، أی يسرحها.

وقد ولد عمر قبل حرب الفجار بأربع سنين ، وبلخ سن الزواج قبل ظهور الإسلام ، فتزوج قبل ظهوره زينب بنت مظمون ، فولدت له عبد الله وعبد الرحمن الأكبر وحفصة ، وتزوج مليكة بنت جرول فولدت له عبيد الله ثم فارقها بعد الإسلام ، وتزوج فى الإسلام أمحكيم بنت الحارث ، فولدت له فاطمة ثم طلقها . وقيل : لم يطلقها . وتزوج جميلة بنت عاصم ، فولدت له عاصما ثم طلقها ، وتزوج فكيهة امرأة من البمن ، فولدت له عبد الرحمن الأوسط ، وقيل الأصفر . وخطب أم كلثوم بنت أبى بكر إلى عائشة ، فقالت لها : لا حاجة لى فيه ، إنه خشن العيش ، شديدعلى النساء . فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص ، فقال لها : أنا أكيفيك . ثم أناه فقال له : بلغني خبر أعيدك منه . فقال له: ما هو ؟ فقال له: خطبت أم كلثوم بنت أبي بكر ؟ فقال: نصم، أفرغبت بى عنها أم رغبت بهـا عنى ؟ (١) فقال له : ولا واحـــــــــة ، ولكنيا حدثة نشأت تحت كنف أمير المؤمنين في لين ورفق، وفيك غلظة ، ونحن نها بك وما نقدر أن نردك ءن خلق من أخلاقك ، فكيف بِهَا إِنْ خَالَفَتُكُ فَى شَيْءَ فَسَطُوتَ مِهَا كُنْتُ قَدْ خَلَفْتُ أَبِا بَكُرُ فَى وَلَدْهُ بغير ما يحقعليك ؟ فقال : فكيف بعائشة وقد كلمتما ؟ فقال له : أنا لك

<sup>(</sup>١) يقال : رغب عنه أى لم يرضه .

بها، وأدلك على خير منها: أم كاثوم بنت على بن أبى طا اب، تعلق منها بسبب من رسول الله صلى عليه وسلم. فخطبها إلى أبيها وتزوجها، فولدت له رقية وزيداً، وقد تزوج نساء أخرى غير من ذكرن. وكان حال عصرهم يقتضى تعدد الزوجات، لانهم عاشوا في حروب متوالية منذ ظهور الإسلام. فكان عدد النساء يزيد كثيراً على عدد الرجال، وبعض ما سبق في زواج عمر يدل على أن المرأة كان لها حرية كاملة في اختيار زوجها. وعلى أنه خليفة كان بعض النساء يأباه فلا يرى في نفسه أنه خليفة لا يصح أن تأباه. وقد خطب أم أبان بنت عتبة فكرهته وقالت: يغلق بابه، ويمنع خيره، ويدخل عابساً. وكمان مثل هذا يبلغه كما ذكره له عمرو بن العاص، فيسكت عليه ولا يفعل شيئاً ، فدا يبلغه كما ذكره له عمرو بن العاص، فيسكت عليه ولا يفعل شيئاً ، لأن الزواج في الإسلام لا يكون إلا عن رضا واختيار.

وكان اشدة عمر أثر فى تأخر إسلامه قاييلا ، لأنه لم يسلم إلا بعد نحو ألاث سنين من البعثة ، وكان قبل إسلامه شديداً على من سبقه إلى الإسلام فلما أسلم كان شديداً على أهل الشرك ، وكانت الدعوة سرية قبل إسلامه، فلما أسلم نقلها من السر إلى الجهر ، فكان إسلامه عزا للإسلام ، وقوة كبيرة له على أعدائه ، ولهذا كانت منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم تلى منزلة أبى بكر ، وكان لوأيه عنده حسن تقدير منه ، وكثيراً ما كان برى الرأى فيوافقه عليه ، وأحيانا كان برى الرأى فينزل الوحى به ، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه أبو بكر كان له بمنزلة الوزير فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه أبو بكر كان له بمنزلة الوزير والمشير ، وكشيراً ما كان ينزل أبو بكر على رأيه ، وكثيراً ما كان يخالفه أبو بكر ما ما يقوم ، فلايستبد

أحدهما برأيه ، بل يقع اتفاقهما أخيراً على ما فيه المصلحة ، فإذا كان أبو بكر قد أدرك فى خلافته ما أدرك من النجاح والنصر ، فإنه كان لمساهدة عمر له فيه فضل لا ينكر ، ولهذا آثره أبو بكر بالخلافة بعده، ووافق المسلمون أبا بكر على اختياره له ، ليسير بالخلافة فى طريقها الناجح الذى سارت فيه برأى أبى بكر ورأيه معه ، فقد أكسبه هذا خبرة بتصريف أمور الخلافة ، وأفاده حسن تجربة ، فيكون شأنه فيها أقوى من شأن من لم يتمرس بها ، ولم يشترك فى تدبير شؤونها .

## خلافة أيضاً لا ملك ولا شبه ملك :

قال عمر لسلمان الفارسى: أملك أنا أم خليفة ؟ وإنما آثر سلمان بهذا السؤال لأنه كمان من الفرس، وقد عاش فى مملكهم وعرف ملوكهم، فقال سلمان له: إن أنت جبيت من أرض المسلمين درهما أو أقل أوأ كثرو وضعته فى غير حقه فأنت ملك غير خليفة . فبكى عمر حين سمع هذا من سلمان ، لأنه أدرك أنها مسئولية كبيرة أمام الله تعالى ، وخاف أن يكون منه تقصير فيها ، وإنما يصير بهذا ملك لأن المدل من شروط الخلافة ، والملك لايلزم أن يكون عادلا .

وقد خطب عمر في الناس بعد أن بايعوه فقال :

د أيها الناس، بلغني أن الناس ها بوا شدتى ، وخافوا غلظتى، فأعا فاعلموا أن تلك الشدة إنما تسكون على أهل الظلم والتعدى على المسلمين، فأما أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين من بعضهم على بعض ، ولست أدع أحداً يظلم حداً أو يعتدى عليه حتى أضع خدّه على الأرض ، وأضدع قدى على الحد

الآخر حتى يذعن للحق وإنى بعد شدتى تلك أضع خدى على الأرض لآهل العفاف وأهل الكنفاف. ولسكم على أيها الناس خصال أذكرها لسكم على أيها الناس خصال أذكرها لسكم على أخذر نى بها : لسكم على ألا أجتبى شيئاً من خراجكم ولا ما أفاء الله عليكم إلا من وجهه. ولسكم على إذ وقع فى يدى ألا يخرج منى إلا فى حقه ، ولسكم على أن أزيد عطايا كم وأرزاق كم إن شاء الله تعالى وأسد أنخوركم . ولسكم على ألا ألقيكم فى المهالك. ولا أجمسركم فى أنفوركم (١) وإذا غبتم فى ولكم على ألا أبو العيال. فا تقوا الله عباد الله ، وأعينونى على أنفسكم الكمر بالمعروف والنهبى عن المسكر، وإحضارى النصيحة فيا ولانى الله من أموركم . أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولسكم ،

ويؤخذ من هذه الخطبة أن عمر فى خلافته سيكون خادماً للمسلمين لا حاكما عليهم ، وأن خلافته ستكون شهدورى بينه وبينهم ، لأنها مستمدة منهم وهو بشر مثلهم ، يصيب ويخطىء ، ويحتاج إلى معونتهم وإرشادهم ، لأنه غير معصوم من الخطأ ، وهذا إلى ما يتحراه فيها من المعدل ، ونصرته للضعيف على القوى ، وهذه بعينها هى خلافة أبى بكر، فلم تكن حكا ولا استشاراً بحكم ، وإنما كانت أشبه شيء بالنبوة .

ثم أخذ عمر نفسه فى خلافته بهذا المنهاج الذى عاهدهم عليه ، وله الهيه سيرة كأنها سيرة نبوة لا خلافة . فكان إذا نهمى الناس عن شىء جمع أهله وقال لهم إنى نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون

<sup>(</sup>١) تجميرهم فيها : حبسهم فيها عن المود إلى أهلهم .

إليكم نظر الطير إلى اللحم ، وأقسم الله لا أجد أحداً فعله إلا أضعفت عليه العقوبة ، وكان يفرض لنفسه وأهله من ببت المال ما لا يقع من كفايتهم ، فإذا احتاج أتى صاحب ببت المال فاستقرضه ، فريما أعسر فيأتيه صاحب ببت المال فاستقرضه ، فريما أعسر سلطته في هذا على سلطته ، كا تقوى سلطة كل دائن على مدينه ، فلا يحدث عمر أشيئاً من سلطانه ، بل يحتال له ويهتم بقضاء دينه ولو باستقراضه له ، وريما خرج عطاؤه فقضاه منه ، ولا غرابة بعد هذا فيما يروى عنه من لبس المرقع ، قال الحسن البصرى : خطب عمر الناس وعليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة . وقال أبو عثمان النهدى : رأيت عمر يرمى الجرة وعليه إزار مرقع بقطعة جراب .

وكان يمشى بين الناس فى الشوارع والأسواق كما له واحمد منهم، وكان يطوف بينهم يتفقد أحوالهم، ويقضى بينهم حيث أدركه الخصوم، فى الشارع أو فى السوق أو فى أى مكان، لأنه لم يكن هناك كلفة بينه وبينهم، ولم يكن ينظر إلى نفسه على أنه حاكم لا يصح أن يقضى إلا فى بحالس الحمكم، حيث تكون مهابة الحاكم، وحيث تكون هيبة الحمكم، كانه لا يريد أن يشعر الناس بهذه الهيبة، ليتصلوا به ويتصل بهم، ولا يخفى عليه شىء من أمورهم، ولتبقى لهم حريتهم كاملة لا ينقصها قيام الحمكم بينهم، ولا يكون الحمكم فى الإسلام إلا نظاماً فى أكل ما يكون الناس من الحرية، ولا يكون إلا الآخذ بالنظام هو الفرق بين ما يكون الناس م وفوضى الجاهلية.

وكانت حرية الناس في حكمه من أهم ما عني بتحقيقه فيه ، حتى إنه

« أيهما الناس ، إنى ما أرسل إليكم عممالا ليضربوا أبشاركم ، ولا ليأخذوا أموالكم ، وإنما أرسلهم إليكم ليعدوكم دينكم وسنتكم ، فن فعسل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلى ، فوالذي نفس عمر بيده. لاقصنه منه ي .

فو ثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيتك إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته فإنك لتقصنه منه. فقال عمر: إى والذى نفس عمر بيده إذن لأقصنه منه، ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم. ثم قال: كيف استعبدون الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟.

ولعمر فيما أخذ نفسه من هذه السيرة عجائب وغرائب: فمنها أن عبد الرحمن بن عوف كمان يصلى في بيته ليلا ، فأ تاه عمر وهو يصلى . فقال له : ما جاء بك في هذه الساعة ؟ فقال : رفقة نزلت في ناحيسة السوق خشيت عليهم سرّاق المدينة ، فانطلق فلنحرسهم . فأتيا السوق فقد وا على نشز من الأرض يتحدثان ، فرفع لهما مصباح ، وكان عمر نهى الناس عن المصابيح ، لأن الفأرة تأخذ الفتيلة فترى بها في سقف البيت فتحرقه ، وكانت السقوف من جربد ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا قبله ، فقال عمر حين رفع لهما المصباح : ألم أنه عن

المصابيح بعد النوم؟ ثم انطلقا فإذا قوم على شراب الهم، فنظر لمايهم من ثقب الباب فعرف واحدا منهم، فلما أصبح أرسل إليه فقال له: يا فلان ، كنت وأصحابك البارحة على شراب. فقال: وما أعلمك يا أمير المؤمنين؟ فقال له: شيء شهدته. فقال: أو لم ينهك الله عن التجسس؟ فلم يجد عمر إلا أن يتجاوز عنه ، لأنه لم يصل إلى مشاهدته وهو يشرب بطريق صحيح. ومشل هذا تبطل به العقوبة في التشريع الوضعي الحديث، وله سند بما أخذ به عمر نفسه بإبطال حد شارب الخرفي في هذه الليلة كان يقوم فيها بوظيفة شرطية صغيرة، فلم تأنف نفسه منها، لأنه يرى أن الخلافة خدمة، وأنها لا تقصد لمظهر من مظاهر العظمة.

وقد أجدب الناس في عام الرمادة ، فأهم عمر أمرهم في هذا العام ، ولا سيا الفقراء منهم ، فكان يتفقد أحوالهم ليلا ونهاداً ، ليطعم جانعهم ، ويكسو عاربهم ، ومن هذا ما رواه أسلم مولى عمر ، قال: خرج عمر إلى حر"ة واقم (١) وأنا معه ، حتى إذا كنا بصرار (٢) إذنار تسعر، فقال : انطلق بنا إليهم . فهرو لنا حتى دنونا منهم ، فإذا بامرأة معها صبيان لها وقدر منصوبة على نار ، وصبيانها يتضاغون (٣) فقال عمر : السلام عليكم يا أصحاب الضوء حوكره أن يقول يا أصحاب النار وغلام الله والمعبية يتضاغون ؟

<sup>(</sup>١) حرة بالمدينة .

<sup>(</sup>٢) واد بالحجاز .

<sup>(</sup>٣) يتضاغون : يتضورون ويصيحون من الجوع .

الله عنه الجوع . فقال لها : وأي شيء في هذه القدر ؟ فقا لت : ما لم ما أسكتهم به حتى يناموا ، فأنا أعللهم وأوهمهم أنى أصلح لهم شيئًا حتى يناموا ، الله بيننا وبين عمر . فقال لها : رحمك الله ، ما يدرى بكم عمر . فقالت : يتولى أمرنا ويغفل عنا ؟ قال أسلم : فأقبل على وقال : ا نطلق بنا. فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق ، فأخرج هدلا فيه كبة شحم (١) فقال : احمله على ظهرى . فقلت له : أنا أحمله عنكُ . مرتين أو ثلاثاً ، فقال آخر ذلك : أنت تحمل عنى وزرى يوم القيامة لا أمُّ لك؟ فحملته عليه ، فانطلق وانطلقت معه نهرول حتى انتهينا إليها ،فألتي ذلك عندها ، وأخرج من الدقيق شيئًا فجمل يقول لها : ذرِّى على وأنا أحسن لك . وجعل ينفخ تحت القدر ، وكان ذا لحية عظيمة ، فجملت أنظر إلى الدخان من خلل لحيته حتى أنضج ، ثم أنزل القدر فأتته بصحفها فأفرغها فيها، ثم قال: أطعميهم. فأطعمتهم حتى شبعوا ، ثم خلى عندها فضل ذلك وقام وقمت معه ، فجملت تقول : جزاك الله خيراً ، أنت أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين . فيقول لها : قولي خيراً ، فإنك إذا أتيت أمير المؤمنين وجدتني هناك إن شاء الله . ثم تنجي ناحية ثم استقبلها وربض لا يكلمني ، حتى رأى الصبية يضحكون ويصطرعون ، ثم ناموا وهدؤوا ، فقام وهو يحمد الله فقال : يا أسلم ، الجوع أسهرهم وأوكاهم ، فأحببت ألا" أنصرف حتى أرى ما رأيت منهم .

وانقف وقفة مع عمر ومولاه أسـلم عند ما أبى عمر إلا أن يحمل

<sup>(</sup>١) الكبة: الثقل.

عدل الدقيق دو نه ، فهو فى هذا لا يشعر أنه سيده وأعلى طبقة منه ، لأن الإسلام سوى بينهما ، ولنوازن بين هذا وبين سا بوربن شهر بران حينها تولى ملك الفرس على عهد أبى بكر لينهض به من كبوته ، فاستوزر الفرسخزاد ليساعده على النهوض به ، وأراد أن يزوجه آزرميدخت بنت كسرى ، فساءها أن يزوجها عبداً من عبيدهم مع أنه وزير لا عبد ، لأنهم كانوا ينظرون إلى أنفسهم كأنهم آلهة ، وإلى رعاياهم كأنهم عبيدهم فدست عليه سياوخش الفاتك فقتله فى مخدعها ليلة زفافه ، ثم سارت معه فى أعوانها إلى سابور فحاصرته وقتلته وجلست مكانه على العرش ولاشك فى أعوانها إلى سابور فحاصرته وقتلته وجلست مكانه على العرش ولاشك أن الموازئة بين الموقفين تبين لنا بوضوح مدى ما وصل إليه الفرس وغيرهم من المسلون من صلاح الحمكم ، ومدى ما وصل إليه الفرس وغيرهم من طغيان الحمكم .

وعمراً في هذا يتبع في لينه و تواضعه للناس سيرة أبي بكر ، كما اتبعه في أخذه بألسورى إلى الحد الذي جعل لحكل فرد حتى مناقشته في الرأى لأنه كان يجلس إليهم في الصلاة ، ويؤمهم فيها ، ويقوم بينهم كل يوم جمعة ، فيتداول في خطبته الرأى معهم ، ولا يقصر الشورى على طائفة منهم تنوب عنهم ، وتستأثر به عليهم ، كما يحصل الآن في النظام الشورى الذي يتباهى به عصرنا على العصور السابقة ، اللهم إلا في أمور الحرب و نحوها من السياسة العليا التي لا يصح إفشاؤها للجمهور ، فإن الشورى فيها كانت لها بحالس خاصة ينفرد بها أولو الرأى منهم .

وقد خطب عمر يوماً فقال : من رأى منــكم فيَّ اعوجاجاً فليقومه .

فقام واحد من جمهور المصلين فقال : لو رأينًا فيك اعوجاجاً يا عمر لقومناه بسيوفنا . فقال عمر : الحمد لله الذي جعل في المسلمين من يقوم اعوجاج عمر بسيفه .

وخطب يوماً آخر فنهى الناس عن التفالى فى المهور ، فقامت امرأة فاحتجت عليه بقوله تعالى فى الآية — ٢٠ — من ســـورة النساء ( وآنيتم إحداهن قنطاراً )فرضخ لها وقال : أصابت امرأةوأخطأ عمر .

فهذه خلافة عمر كخلافة أبي بكر لم تكن ملك ولا شبه ملك من نظم الحدكم الحديثة في عصرنا ، وإنماكانت أشبه شيء بالنبوة ، والانبياء يبعثون هداة لا ملوكا ولا شبه ملوك ، وإنماكانت صورة حكم لاحقيقة حكم ، لأن الحليفة لم يكن يرى أنه حاكم فوق الناس ، وإنماكان يرى أنه خادم لهم ومسئول أمام الله عنهم ، وأن سلطته مستمدة منهم ولهم حق نزعهامنه ، ولم يكن يتولاها رغبة فيها ، وإنماكان يتولاها زاهدا في لا يتما، ويتمنى لو أنها صرفت عنه ، كما تمنى أبو بكر في مرض موته أن لو كان قذف بالأمر في عنق أحد الرجلين حمر وأبي عبيدة حفكان أحدها أميراً ، وكان له وزيراً ، وكما تمنى عمر أن لو لم يستخلفه أبو بكر حينما قال لهم بعد استخلافه له : ما أنا إلا رجل منكم ، ولولا أنى كرهت أن أو دامر خليفة رسول الله ما نقلدت أمركم .

و إذا كان هذا شأن خلافة أبى بكر وخلافة عمر فلا يصح أن نوازن بينها وبين حكم يقال إنه ثيقراطي أى ديني، لأنه يرى أنه مستمد من الله لا من الشعب، فيدعي المفسه العصمة، ويرى أن ما يفرضه في الأرض يفرض فى السهاء ، أو حكم يقال أنه أرستقراطى ، وهو حكم الخاصة بالاستبداد لا بالشورى ، أو حكم يقال إنه ديمقراطى ،وهو الذى يكون للشعب فيه حق الشورى ، وإن كانت الحلافة أقرب إلى هذا الحمكم الآخير ، ولكنها تمتاز عنه بخلوها من مظاهر الحكام ، وبأن لقبها لا يشم منه وأتحة شىء من التسلط ، وإنما هى خلافة عن نبوة لا عن ملك ولا شبه ملك ، فالحليفة فيها أقرب إلى أن يكون معلماً للناس منه إلى أن يكون رئيساً عليهم .

# السياسة الداخلية في خلافة عس

# ١ \_ تنظيمات داخلية

#### إنشاء الدواوين :

لما كشر المال الذي يجبى في عهد عمر رأى أنه لابدً من وضع نظام. لإحصائه و توزيعه ، فأخذ يستشير أصحابه في أمره ، فقال له عثمان بن عفان : أرى مالا كشيراً يسع الناس ، وإن لم يحصوا حتى تعرف من أخذ بمن لم يأخذ خشيت أن ينتشر الأمر . وقال الوليد بن هشام بن المغيرة : يا أمير المؤمنين ، قد جئت الشام فرأيت ملوكها قد دو أنوا ديواناً ، وجندوا جنوداً ، فدون ديواناً ، وجند جنوداً . فدعا عمر عقيل بن أبى طالب و عزمة بن نوفل و جبير بن مطعم ، وكانوا من نسساب قريش ، فقال لهم : اكتبوا الناس على منازلهم .

وقيل إن عمر استشار في ذلك أولا المهاجرين والأنصار في تدوين. الديوان وفرض العطاء ، فأشاروا عليه به ، ثم استشار من أسلم من قريش بعد فتح مكة ، فوافقوا عليه إلا حكيم بن حزام فقال : يا أمير المؤمنين ، إن قريشاً أهل تجارة ، ومتى فرضت لهم عطاء تركوا تجارتهم فيأتى بعدك من يحبس عنهم العطاء ، فتسكون التجارة قد خرحت من.

أيديهم . ولكنهم لم يأخذوا برأيه ، لانه كان عطاء عاماً لقريش وغيرهم حتى إنه كان لمكل مصرمن الامصار ديوان خاص به ،وكان والى كل مصر يتولى أمره ، ولا شك أن العطاء يساعد على توسيع التجارة ولا يعطلها إلا من يغره المال ويدعوه إلى الكسل ، وهذا لا شأن للعطاء به ، على أنه لم يكن يقصد حل الناس على البطالة وترك العمل ، وإنما كان يقصد به تفريغهم للجهاد في سبيل الله تعالى وشحوه ، كما جاء في مشورة الوليدبن هشام بن المغيرة : فدون ديواناً وجند جنوداً .

والديوان كلمة فارسية معناها مجتمع الصحف يكتب فيها رجال الجيش ومن فرض لهم العطاء ، ثم صارت تطلق على الموضع الذى تحفظ فيه سجلات الدولة ، ثم صارت تطلق على الأمكنة التي يجلس فيها القائمون على هذه السجلات ، ثم صارت تطلق على السجلات نفسها ، ولكنها لم تجاوز في عهد عمر معناها الأول ، فكان الديوان على عهده سجلا أحصى فيه من فرض لهم العطاء من الجند ومن إليهم ، وذكر فيه أمام كل اسم عطاء صاحبه .

## التفضيل بين أهل الديوان في العطاء بسابقة الإسلام :

كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوى بين الناس فىالعطاء ، وكمذلك كان أبو بكر يسوى بينهم ، وقد قيل له : ليتقدم أهل السبق على منازلهم فقال : إنما أسلموا لله ، ووجب أجرهم عليه ، يوفيهم ذلك فى الآخرة، وإنما هذه الدنيا بلاغ . فأما عمر فإنه حينها أنشأ الديوان قال: اكتبوا الناس على منازلهم . يعنى منازلهم فى السبق إلى الإسلام لا منازلهم فى

الأنساب والأحساب، وقد أعطى صفوا بن أمية والحارث بن هشام وسهل بن عمرو بمن أسلم بعد فتح مكة أقل بما أخذه من أسلم قبلهم، فامتنموا من أخذ عطائهم، وقالوا: لا نعترف أن يكون أحد أكرم منا. فقال لهم: إنما أعطيت كم على السابقة في الإسلام لا على الأحساب قالوا: فنعم إذن من وأخذوا عطاءهم.

وحينئذ لا يكون هناك شيء يؤخذ على عمر في تفضيله في العطاء على أساس التفاصل في الأعال ، لأن الإسلام يقر هذا الأساس أيضاً ، وله في هذا اجتهاده وقصده في ترغيب الناس في العمل لرفعة الإسلام ، ولأ في بكر اجتهاده في أن يكون العمل لرفعة الإسلام خالصاً لوجه الله تعالى ، وهي مثالية من أبي بكر لا يرضي بها إلا الخلص من الناس ، ولا شك أن عمر في ذلك أكثر واقعية من أبي بكر ، لأرب التفاصل بالأعال هو الوسيلة الوحيدة للنهوض والتقدم ، والتنافس بين الأفراد في العمل لما ينفعهم في دنياهم وأخراهم .

وبهذا يبطل ما ذكره الاستاذ محمد حسين هيكل في كمتا به الفادوق عمر حمن أن ما فعله عمر من ذلك كان نزعة جديدة أديد بها تقسيم الناس طوائف بعضها فوق بعض درجات ، والإسلام لم يفضل طبقة من للمسلمين على طبقة بالنسب ، وإنما جعل أكرمهم عند الله أتقاهم ، لأن عمر لم يجعل التفضيل بينهم في العطاء على أساس النسب كا سبق ، ولم يراع فيه شيئاً يخالف ما جاء به الإسلام من النسوية بين الناس ومنع النفضيل بينهم إلا بالعمل ، وقد قيل له حين أداد وضع الديوان : ابدأ بنفسك . فقال : لا ، بل أبدأ بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم الأقرب

فالاقرب. وروى أنه لما قال لاهل الديوان \_ اكتبوا الناس على منازلهم \_ كتبوهم مبتدئين ببنى هاشم ، ثم بنى تيم قبيد \_ له أبى بكر ، فبنى عدى قبيلة عمر ، فلما رأى ما صنعوا قال : وددت والله لو أنه هكذا ، ولكن ابدأوا بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم الاقرب فالاقرب حتى تضعوا عمر حيث وضعه الله . فلما رأى بنو عدى ما صنع بهم جاءوا إليه وقالوا له : أنت خليفة وسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلو جعلت نفسك حيث جعلك هؤلاء القوم ؟ فقال لهم : بخ بخ بنى عدى ، أردتم الاكل على ظهرى ، وأن أذهب حسناتى لكم ، لا والله حتى تأتيكم الدعوة ، وإن أطبق عليكم الدفتر \_ يعنى كتا بتهم آخر الناس \_ إن لى صاحبين سلكا طريقاً ، فإن خالفتهما خولف فى ، والله ما أدركنا هذا الفضل فى الدنيا ، ولا نرجو ما نرجو فى الآخرة من ثواب الله على ما عملنا ، إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم ، فهو شرفنا ، وقومه أشرف الهرب ، ثم الاقرب فالاقرب .

ففرض للعباس بن عبد المطلب وبدأ به ، ثم فسرض لأهل بدر خمسة آلاف خمسة آلاف درهم ، ثم فرض لمن بعد بدر إلى الحديبية أربعة آلاف أربعة آلاف ، ثم فرض لمن بعد الحديبية إلى أن أقلع أبو بكر عن أهل الردة ثلاثة آلاف الأثة آلاف ، ومضى في هذا الترتيب الذي يراعي فيه سابقة الجهاد إلى أن فرغ منهم ، ثم أخذ يستشيرهم فيا يفرض له ، فقال لهم : إنى كنت امرأ تاجراً يغني الله عيالي بتجارتي وقد شغلتموني بأمركم هذا ، لها ترون أنه يحل لى في هذا المال ؟ فأ كثر القوم فيا يفرضونه له وعلى بن أبي طالب ساكت لا يشاركهم فيا

يقولون ، فقال عمر له : ما تقول يا على ؟ فقال : ما أصلحك وعيالك بالمعروف، ليس لك غيره. فقال القوم: القول ما قال على. فاقتصر اشتدت حاجته ، وكان يقترض من ييت المال ما يحتاج له إلى أن يحتال في قضائه ، فاجتمع نفر من الصحابة فقالوا : لو قلنا لعمر في زيادة نزيده إياها فى رزقه ؟ فأتوا ابنته حفصة وفيهم عثمان وعلى وطلحة والزبير وأعلموها ما تريدون لتخبر أباها به ، واستكتموها ألا تخبره بهم ، فدخلت عليه فأخبرته بما أتوا به ، ففضب وقال : من هؤلاء؟ لأسوأنهم . فقالت له: لا سبيل إلى علمهم . فقال لها . أنت بيني وبيئهم ، ماأفضل ما اقتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك من الملبس؟ ــ وكانت من أزواجه ــ فقالت : أو بين ممشقين (١) كان يلبسهما للوفد والجمع . قال: فأى الطمام نا له عندك أرفع ؟ فقالت حرفاً من خير شمير، فصببنا عليه وهو حار أسفل عكة لنا (٣) فجعلتها دسمة حلوة فأكل منها. قال: وأى بسط كان يبسط عندك كان أوطأ ؟ فقالت :كساء ثخين كمنا نربعه في الصيف ، فإذا كان الشناء بسطنا نصفه وتدَّر نا بنصفه . قال : يا حفصة ، فأ بلغيهم أن رسول الله صلى الله عليه رسلم قدر فوضع الفضول مواضعها ، و تبلُّخ با لتر جية (٣) فو الله لأضمن الفضول مو اضعها ، ولا تبلغن با لترجية. وإنما مثلي ومثل صاحى كـثالاثة سلكوا طريقاً ، فمضى الأول وقد تزود

<sup>(</sup>١) أمشق الثوب: صيغه بالمثق أى العلين الأحمر .

<sup>(</sup>٢) العكة : زقيق للسمن أصغر من القربة .

<sup>(</sup>٣) الترجية : ماكان دون الفضول من الطعام وغيره .

فبلغ المنزل ، تم أتبعه الآخر فسلك طريقه فأفضى إليه ، ثم أتبعه الثالث ، فإن لزم طريقهما ورضى برادهما ألحق بهما ، وإن سلك غير طريقهما لم يجامعهما ولا شك أن عمر أدرى بأنه لم يخالف فيا فعله مسلك صاحبيه من الاستاذ هيكل ، لأنه كما سبق جعل التفضيل في العطاء للعمل وسابقة الإسلام ، ولا ينافي هذا ما ذكره من البدء في الكتابة بنفط ، بني هاشم ثم الأقرب فالأقرب ، لآن هذا التقديم في الكتابة فقط ، أما التفضيل في العطاء عمر وهو الخليفة قد روعي فيه مقدار كفايته يلاحظ أنه إذا كان عطاء عمر وهو الخليفة قد روعي فيه مقدار كفايته بالمعروف فقط ، وأنه كان يقتر فيه على نفسه حتى لايني بحاجته ، فلا بديل غيره من أهل العطاء كانوا يعطون على قدر حاجتهم أيضا ، وأنه لم يكن في ذلك إسراف ولا مجاوزة لحد الإنصاف ، وإنها كان بعضهم يريد على بعض في الحد المقبول ، حتى لايكونهناك تفاوت كبير بينهم .

ولهذا رضى كل منهم بعطائه ولم يقع خلاف بينهم ، وكان بعضهم إذا أعطى أقل من غيره ذهب إلى عمر يسأله عن سببه فيزيل ما بنفسه ، كا أعطى عمر بن أبى سلمة أربعة آلاف درهم ، فاعترض محمد بن عبدالله ابن جحش وقال يا أمير المؤمنين . لم تفضل عمر علينا ؟ فقد هاجر آباؤنا وشهدوا ! فقال عمر له : أفضله لمسكانه من النبي صلى الله عليه وسلم ، فليأنني الذي يستعتب بأم سلمة أعتبه . وكانت أم سلمة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك فرض لاسامة بن زيد أربعة آلاف ، فقال عبد الله بن عمر لابيه : فرضت لى ثلاثة آلاف، وفرضت لاسامة أربعة آلاف، وقد شهدت ما لم يشهد أسامة . فقال له أبوه :

زدته لانه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك ، وكان أبوه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك . وقد أعطى لمكل واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف ، وفض ل عائشة بألفين ، لحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها ، فلم تأخذ ما فضلها به عليهن ، وكان ما فعله من ذلك استثناء من القاعدة التي وضعها للمطاء ، لما سبق من تلك الاسباب ، ولم يهمه أن تقضى على ابنه عبدالله ، اقضت به ، لأن مراعاة العدالة لا يقف عند حدود القواعد ، فقد يقوم من الاسباب ما يجعل العسدالة في الاستثناء منها ، لا في الوقوف عند حدودها .

وكان بعض من يأخذ العطاء يتصدق به ، كما روى ان أم المؤمنين زينب بنت جحش قالت حين دخل عليها عطاؤها : غفر الله لعمر؟غيرى من أخواتى كان أقوى على قسم هذا منى . ثم قالت : صبوه ، واطرحوا عليه ثوبا . وأمرت برزة بنت وافع أن تقبض منه قبضة و تذهب بها إلى بعض أهل رحمها وأيتامها ، حق بقيت بقية تحت الثوب . فقالت لها برزة : غفر الله الى يا أم المؤمنين ، والله القد كان انها في هذا حق . قالت : فله كم ما تحت الثوب . فلما كشفوا الثوب لم يجدوا إلا خمسة وثما نهن درهما .

وقد ذكر الاستاذ هيكل أن كثيراً بمن قبضوا عطاءهم ممروه فى التجارة حتى زادت مروتهم أضعافاً مضاعفة ، وظهرت بين الطقبات فوارق مالية كبيرة ، وأن هذا جعل عمر يفكر فى الرجوع إلى التسوية بين المسلين فى العطاء ، حتى قال : والله أن بقيت إلى هذا العام المقبل

لالحقن آخر الناس بأولهم ، ولاجعلنهم رجلا واحداً . وفي رواية : أن هشت حتى يكثر المال ، لاجعلن عطاء الرجل الدانة آلاف : ألف لكراعه وسلاحه ، وألف نفقة له، وألف نفقة لاهله ، ولكنه مات قبل أن ينقضى ذلك العام .

وعندى أن السمى فى زيادة الثروة بالتجارة أمر محمود ، وأن هـذا لا شأن له أصلا بالتسوية والتفضيل فى العطاء، وأن ما أراده عمر من ذلك لم يكن على سبيل الفرض ، لأنه لو كان على سبيل الفرض لسارع إليه ، ولم ينتظر حتى يمضى ذلك العام ، ولعلها كانت أمنية عابرة ، لأن الناس لم يكونوا رجلا واحداً على عهد صاحبيه قبله ، وإنما كانوا يختلفون فى الغنى والفقر أيضاً .

## التفضيل بالسابقة في الولايات والعدول عنه :

لم يقتصر عمر فى التفضيل بسابقة الإسلام على العطاء ، بل كان يرى تقديم السابقين إلى الإسلام على غيرهم فى الولايات والمشاورات ونحوها ، وقد بلخ من أمره فى هذا أنه اعترض على أبى بكر حين أرسل إلى أهل مكة يستشيرهم فى قتال الروم بالشام ويستمد هم إليه . وكان لهم مساعدة قوية فى قتال المرتدين ، فقال له سهيل بن عمرو : ألسنا إخوا نكم فى الإسلام ، وبنى أبيكم فى النسب ، أفإ نكم أن كان الله قد مم لكم فى هذا الأمر قدماً صالحاكم نؤت مثله قاطعو أرحامنا ومستهينون بحقنا ؟ فقال عمر له : إنى والله ما قلت ما بلغكم إلا نصيحة لمن سبقكم بالإسلام ، وتحر يا للعدل فها بينكم وبين من هو أفضل منكم من المسلين .

وهذا هو الذي جعله لاير تاح إلى إيثار أبى بكر لخالد بن الوليد يكبرى الإمارات في قتال الفر ش والروم ، ولا يرتاح إلى جعله واليا على العراق بعد تحريره له ، ولا يرتاح إلى انتسدا به من العراق لقتال الروم بالشام بعد أن أبطا النصر على من انتدبهم لقنالهم ، لأن خالداً لم يكن من السابقين إلى الإسلام مثل أبي عبيدة بن الجراح ، وسعد بن أبي من السابقين إلى الإسلام مثل أبي عبيدة بن الجراح ، وسعد بن أبي وقاص ، والزبير بن العوام ، وأضرابهم من المسلمين الأولين ، فما إن تولى الحسلافة حتى عزل خالداً وهو يقاتل الروم في الشام ، وولى أبا عبيدة على الجيوش المقاتلة لهم ، وجعله أميراً على الشام بعد تحريره من الروم .

وهذا أيضاً هو الذي جعدله يبعث إلى المثنى بن حارثة الشيباني أبا عبيد الثقق ليساعده في قتال الفرس بالعدراق، وتكون لأبي عبيد الإمارة عليه، بعد أن أبلي ما أبلي في تحرير العراق من الفرس، فلما قتدل أبو عبيد في بعض المواضع بعث عمر إلى المثنى جرير بن عبد الله البجلي، فلما وصل إليه اختلفا الإمارة، فبعث المثنى إلى عمر يشكو جريرا، فكيتب إليه: إنى لم أكن لاستعملك على رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم وجه إليهما سعد بن أبي وقاص من المسلمين السابقين، فجعله أميراً عليهما.

و لعمر اجتهاده فى ذلك وعذره فيه ، لأن الإسلام له رسالة يحب تبليغها للناس على أكل وجه ، ولا يصح عنده أن ينسينا عن تبليغها على هذا الوجه ذلك القتال الذى اشتبك المسلمون به على غير إرادتهم ، بأن تكون القدرة على القتال وحدها هى المقياس لمن يختار له من بين المسلمين ،

بل يجب أن يراعى معها حسن فهمه لرسالة الإسلام ، حتى لا يقع في هنات تؤخذ على الإسلام بسببه ، وتكرّ الناس في الدين الذي يدافع عنه ، كالهنات التي كان خالد بن الوليد يقع فيها بسبب قرب عهده بالإسلام ، وكان أبو بكر يغتفرها له لحسن بلائه في القتال ، وكان عمر لا يغتفرها له إيثاراً لمصلحة الإسلام ، ويرى أن من يدافع عن الإسلام بالقتال يجب أن يجتمع فيه المكفاية له وحسن القدوة ، ولا يصح أن ينظر فيه إلى الشجاعة وحسن القيادة فقط .

على أن عمر لم يلبث أن عدل عن هذه السياسة والتفرقة فى الولاية ، فولى معاوية بن أبى سفيان على الشام وهو بمن أسلم فى فتح مكة ، وأبقاه على ولايته للشام مدة خلافته ، ولم يبتى سسمد بن أبى وقاص على ولاية الكوفة والعراق حين اختلف أهلها عليه ، بل أخسند يصن بالمسلمين الأولين على هذه الولايات ، ليستبقيهم إلى جانبه بالمدينة ، ويستمين بآرائهم فى تدبير أمور الخلافة ، ولما تسامح عمر فى إيثار مثل معاوية بالولاية على الشام كان يتساهل معه فى بعض أمور لا يقرها لنفسه ، بالولاية على الشام كان يتساهل معه فى بعض أمور لا يقرها لنفسه ، ومن هذا أنه قدم على الشام يتفقده واكباحماراً ، فتلقاه معاوية فى موكب عظيم ، ثم نزل وسلم عليه بالخلافة ، فمضى فى سبيله ولم يرد عليه سلامه ، فقال له عبد الرحمن بن عوف : أتمبت الرجل يا أمير المؤمنين ، فلو كلمته ؟ فالتفت عمر إلى معاوية وقال له : إنك لصاحب الموكب الذى أدى ؟ فقال له : نعم . فقال عمر : مع شدة احتجابك ، ووقوف ذوى الحاجات ببابك ! فقال له : نعم ، فقال عمر : ولم ومحمك ؟ فقال له : الحاجات ببابك ! فقال له : نعم ، فقال عمر : ولم ومحمك ؟ فقال له : لأننا ببلاد كثر فيها جواسيس العدو ، فإن لم نتخذ العدة والعدد استخف

بنا وهجم علينا ، وأما الحجاب فإنا نخاف من البذلة جرأة الرعية ، وأنا بعد عاملك ، فإن استنقصتنى نقصت ، وإن استردتنى زدت ، وإن استوقفتنى وقفت ، فقال عمر بعد أن سكت قليلا : ما سألتك عن شى الاخرحت منه ، إن كنت صادقاً فإنها دأى لبيب ، وإن كنت كاذباً فإنها خدعة أريب ، لا آمرك ولا أنهاك .

## ترك الأرض المستولى عليها لأهلها :

استولى المسلمون في عهد عمر على أرض العراق والشام وكثير من. أرض الفرس ، وكانت القاعدة قبله فيما يغنم أن يعطى خمسه لولى الأمر ، ويعطى أربعة أخماسه للمجاهدين ، وهذا هو ما جاء في قوله تعالى فى الآية \_ \_ 13 \_ من سورة الأنفال ( واعلموا إنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه والموسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل ) فلما استولى المجاهدون على أرض السواد بالعراق أرادوا أن يقسموها على هذه الفاعدة ، فألفتهم عمر في قسمة هذه الأرض على نحو ما يقسم المنقول من الغنائم ، ورأى تخصيص هذه الفاعدة بغير الأرض ونحوها مما لا يستملك ، بل يمقى على مر الأجمال جيلا بعد جيل ، ولهذا قال في ردما يونه من تمليك هذه الأرض لهم : فكمف بمن يأتي من المسلمين في خدون الأرض بعلوجها (۱) قد قسمت وورثت عن الآباء وحيزت تهما هذا برأى . فقال عبد الرحمن بن عوف : ما الأرض والعلوح الا

<sup>(</sup>١) العلوج : جمع عليج وهو الرجل الضخم القوى من كفار العجم .

والله ما يفتح بعد بلد فيكون فيه كبير نيل ، بل عسى أن يكون كلا على المسلمين ، فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها فاذا تسد به الثغور ؟ وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من أرض الشام والعراق ؟ فقال المجاهدون : أتقف ماأفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا ؟ فنال عمر : هذارأيي . فقالوا له : فاستشر . فجمع المهاجرين الأولين فاختلفوا ، ورأى عبد الرحمن بن عوف ما رآه فيما سبق ، ورأى عثمان وعلى وطلحة رأى عمر . ثم أرسل عمر إلى عشرة من كبار الأنصار وقال لهم : إنى لم أزعجكم إلا لتشتركوا في أمانى فيما حملت من أموركم ، فإنى واحد كأحدكم ، وأنتم اليوم تقرون بالحق ، عالمت من خالفنى ، ووافقنى من وافقنى ، ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هو هواى ، فله كم من الله كتاب ينطق بالحق ، فوالله ائن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد به إلا الحق .

فقالوا له : قل نستمع يا أمير المؤمنين .

فقال: قد سمعتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أنى أظلمهم حقوقهم وإنى أعوذ بالله أن أركب ظلها ، لأن كنت ظلمتهم شيئاً هو لهم وأعطيته غيرهم اقد شقيت ، لكنى رأيت أنه لم يبق شيئاً يفتح بعد أرض كسرى ، وقد غنه منا الله أموالهم وأرضهم وعلوجهم ، فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله ، وأخرجت الخمس فوجهه على وجهه ، وقد رأيت أن أحبس الارضين بعلوجها وأضع عليهم فيها الخراج (١) فتكون فيئاً للسلمين ، أرأيتم هذه الثفور ؟ لابد لها من

<sup>(</sup>١) يريد تركما لهؤلاء العلوج بخراجها عليهم ، وهذا هو عدل الاسلام .

رجال يلزمونها ، أرأيتم هذه المدن العظام ؟ لابد لها أن تشحن بالجيوش ولابد من إدرار العطاء عليهم ، فن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الارضون والعلوج ؟

فقالوا جميعاً: الرأى رأيك، فنعم ما قلت وما رأيت، إن لم تشحنهذه الثمفوروهذه المدن بالرجال ويجرى عليهم ما يتقوون به رجع أهل الكيفر إلى مدنهم.

فلما انفقوا على رأيه قال : قد بان لى الأمر ، فمن رجل له جزالة وعمّل يضع الأرض مواضعها ، ويضع على العلوج ما يحتملون ؟

فاجتمع رأيهم على عثمان بن حنيف ، وقالوا : تبعثه إلى أهم ذلك ، فإن له بصراً وعقلا وتجربة ، فولاه أرض السواد بالعراق ، فجباها على ما فيه الحير للمسلمين ، والرفق بأصحابها الذين سرهم بقاء أرضهم لهم ، وما كمان للمسلمين إلا أن يبقوها لهم على الحراج المحتمل الذى فرض عليهم لينفق منه على هذه المصالح التي يشتركون فيها جميعاً ، ولا تخص المسلمين وحدهم ، وبهذا عاشوا في سوادهم أحراراً في أرضهم ، أحراراً في دينهم ، أحراراً في أنفسهم ، وكانوا قبل هذا عبيداً لكسرى وأمراء بيته ومن إليه ، وقد آثر المسلمون أن يتركوهم أحراراً ليميزوا بأنفسهم بين العهدين ، ويطلعوا بمخالطتهم لهم على محاسن دينهم ، فيدخلوا فيه عن وغبة واختيار ، ويثبتوا عليه إلى آخر الزمن .

وضع أساس صالح لإبطال الرق :

نظر عمر حين آلت الخلافة إليه في أمر العرب مع الفرس والروم

فوجد أن كلا من الفرس والروم قد نسوا ما كان بينهم من عداوة قبل الإسلام ، وانخذوا العرب أعداء لهم يجاربونهم فى وقت واحد ، ويحيطون بهم من كل جانب ، فرأى أن يجعل من العرب أمة واحدة متهاسكة كل التماسك ، وكانت حروب الردة قد تركت جفوة فى نفوس كثير من قبائل العرب ، وإذا كانوا قد رجعوا إلى الإسلام بعد هزيمتهم فإن أبا بكر رأى أن يبق على الرق أسراهم وسباياهم ، ورأى عدم الاستعازة بهم فى حروب الفرس والروم ، لأن سابق ردَّتهم جعله لا يثق بهم .

قرأى عمر أن يفتح عهده بأمر يردُّ لهؤلاء العرب اعتبارهم، ويزيل ما بنفوسهم من الألم لاسترقاق من استرق منهم ، ولإ بعادهم عن الاشتراك في الحرب القائمة بين العرب وكل من الفرس والروم ، وكان الفرس قد عادرا فاستردوا العراق بعد اشتفال خالد بن الوليد عرب الروم في الشام فلما بويع عمر بالخلافة دعا المسلمين إلى الخروج إلى قتال الفرس بالعراق فثقل الأمر عليهم ، وأخذتهم الرهبة من معاودة قتالهم ، وظن بعضهم أن انتصارهم على المسلمين يدل على تغير أحوالهم واستعادتهم لقوتهم .

وقد بات عمر ليلته يفكر في هذا الأمر الذي تبتدى، به خلافته ، فهداه تفكيره إلى هؤلاء العرب الذين آلمهم إبعاد أبى بكر لهم من نيل. شرف النصر الذي أدركه إخوانهم في العراق وغيره ، وهم عدد كبير لا يستهان به بين العرب فلابد من أمر يجمعهم إليه، ويزيل ما بنفوسهم من الألم للتفرقة بينهم وبين إخوانهم من العرب . فلما أصبح الصباح وآتى من لم يبايعه من الناس ليبايعه ، مكت حتى أتت صلاة الظهر ، فلما انتهى منها نادى بأعلى صوته يأمرهم أن يردوا سبايا أهل الردة إلى عشائرهم ، وقال : إنى كرهت أن يصير السبى سُنة فى العرب . فألغى بهذا ما قام بهم من الرق ، ومكن لعشائرهم من مشاركة إخوانهم فى حرب الفرس والروم ، ثم كان هذا رأيه فى رق العرب إلى آخر حياته ، حتى أوصى به وهو على فراش الموت فقال :من أدرك وفاتى من سبى العرب فهو حر من مال الله .

ولا شك أن هذه خطوة لها شأنها فى إلغاء الرق ، لأن عمر ذكراً نه إنما حمله عليها كراهته أن يصير السبي شدنة فى العرب ، والإسلام دين عام لا يفرق بين عربى وعجمى ، فلا ما نع بعد هذا أن يأتى بعده من المسلمين من يكره أن يكون السبي سنة فى الناس جميعاً ، ولو أتى بعده من المسلمين من كره هذا لبطل به الرق بين العرب وغيرهم ، ولحاذوا بهذا شرف السبق إلى إبطال الرق فى الناس جميعاً .

## محاسبة عمال الأمصار:

كان عمر يأمر عالدحين يوليهم أعالهم في الأمصار بالعدل والأمانة فإذا اعتدى واحد من عالد على واحد من أهل عمله افتص لد منه ، كما أنه كان يقتص لهم بمن يعتدى عليهم حفظاً لكرامتهم وسلطتهم ، ومن هذا أن أهل العراق حصبوا إمامهم استهانة بأمره ، وكانوا قد حصبوا إماماً قبله ، فغضب عمر وقال لأهل الشام : تجهزوا لأهل العراق ، فإن الشيطان قد باض فيهم وفرخ .

فإذا اجتمع العال بعمر في موسم الحج بمكة أخذ يحاسبهم على أعالهم ويسأل الناس عن سيرتهم فيهم ، وعن مبلغ أما نتهم في أموالهم ، وقد بلغ من تدقيقه في هذا أنه كان يحصى أموال الولاة قبل ولايتهم ، فإذا زادت بعدها زيادة تكون موضع شبهة قاسمهم فيها لبيت المال ، وقد يأخذ الزيادة كام اله ، ويقول لهم : إنما بعثنا كم ولاة ولم نهمشكم تجاداً .

وإذا كان عمر لم يبعثهم تجاراً لانفسهم فإنه لم يبعثهم أيضاً تجاراً البيوت المال، حتى لا يرهقوا الناس بما يفرضونه عليهم لها، وقد ولى عمير بن سعد على حمص، ثم كسب إليه: أقبل بما جبيب من الملد، في المسلمين، فلما أناه سأله عافعل في ولايته، فقال: بعثتني حتى أنهت البلد، فجمعت صلحاء أهلها فوايتهم جباية فيشهم، حتى إذا جمعوه وضعته مواضعه، ولو نالك منه شيء لانيتك به. أى ليضعه في بيت المال العام في المدينة، فقال له عمر: فما جئتنا بشيء؟ فقال: لا. فاعبه من عمير مسلمك هذا في أهل حمص، لانه لم يكن يريد جمع أموال أهل الأمصار لبيت مال في أهل حمص، لانه لم يكن يريد جمع أموال أهل الأمصار كما يتهم منه في مصالحهم العامة، حتى نقساوى الأمصار كلها في استيفاء هذه المصالح فلما أيقن أن عميرا أنفق ما جباه كله في مصالح أهل حمص قال: جددوا فعمير عهده. فأرجعه إلى حمص ليسير في أهلها سيرته، وكان يقول فيه: وددت لو أن لى رجلا مثل عمير بن سعد أستعين به على أعال المسلمين.

وكان عمر يفتح بيت المال لمن يريد منه قراضا يستعمله فى تجارة أو نحوها ، ليخفف على الناس بعض الحرج فى منعهم من القرض بالربا ، لأن أصحاب الأموال يضنون بها عليهم ، لما خلق الناس عليه من الشح ، فلم يجد عمر إلا أن يفتح بيت المال لهذا القراض ، وهو ضرب من التكافل الاجتماعي فى ذلك الوقت .

ومن هذا أن هند بنت عتبة ذهبت إلى عمر فاستقرضته أربعة آلاف تتجر فيها و تضمنها، وهند هى هند زوج أبى سفيان وأم معاوية ابنه ، وكان واليا لعمر على الشام ، وإنما استقرضت هذا من عمر لأن أبا سفيان كان قد طلقها و تركما لنفسها ، وكانت نساء قريش تتجر في الجاهلية ، فلما جاء الإسلام لم يمنع المرأة من الاشتخال بالتجارة ، بل رفع من شأنها بأكثر مما كانت عليه في الجاهلية ، وأعطاها حقوقاً كثيرة كانت عرومة منها فيها .

فأقرضها عمر ما طلبت من المال من بيت المال ، فحرجت به إلى بلاد بني كلب بالبادية ، فاشترت وباعت ومكشت مدة فيها تشترى و تبييع وبينا هي تشترى و تبييع بلغها أن أبا سفيان وابنه عمرا قصدا ابنها معاوية بالشام ، فندهبت إليه من بادية بني كلب حق أنته بدمشق ، فقال لها : النظر إليك أى بني ، إنه عمرو إنما يعمل ما أقدمك أى أمه ؟ فقالت له : النظر إليك أى بني ، إنه عمرو إنما يعمل لله ، وقد أناك أبوك في فيتيت أن تخرج إليه من كل شيء وأهل ذلك هو ، ولا يعلم الناس من أين أعطيته ؟ فيؤ نبوك ويؤ نبك عمر ، فلا تستقبلهما أبداً . فبعث إلى أبيه وأخيه بمائة دينار وكساهما ،

فتسخطها عمرو من معاوية ، فقال له أبو سفيان : لا تسخطها ، فإن هذا عطاء لم تغب عنه هند .

ثم رجع أبو سفيان وعمرو ورجعت هند معهما، فقال لها أبوسفيان أر مجت؟ فقالت: الله أعلم . فلما أنت المدينة شكت إلى عمر الوضيعة ، فتما لها عمر : لو كان لى مال تركته لك ، ولكنه مال المسلمين . ثم أبى أن يضع عنها شيئاً ، حتى لا يطمع أحد فيا يستقرضه من ببت المال ، وحتى يحرص من يستقرضه الاتجاد به على إحسان التصرف فيه ، ويصل به إلى الغرض الذي يريده من استقراضه .

الإنكار على الإسراف في تعدد الزوجات والنسل:

وإذا كان الإسلام قد أباح تعدُّد الروجات فإنه يجب أن يكون بقدر الحاجة ، وبحيث لا يؤدى إلى فساد فى المجتمع ، ولهذا أنكر عمر على قوم أتوه فقالوا له :كثر العيال ، واشتدت المؤونة ، فردنا فى عطائما .

فغضب عليهم وقال لهم : فعلتموها اجمعتم بين الضرائر واتخذتم الحدم من مال الله ، لوددت أنى وإياكم فى سفينة فى لجة البحر تذهب بنا شرقاً وغرباً ، فلن يعجز الناس أن يولوا رجلا منهم ، فإن استقام انبعوه ، وإن جنف قتلوه . فقال طلحة : وما عليك لو قلت وإن تعوج عزلوه ؟ فقال : لا ، القتل أنكل لمن بعده ، احذروا فتى من قريش وابن كريمها الذى لا ينام إلا على الرضا ، ويضحك عند الغضب ، وهو يتناول من فوقه ومن تحته .

#### درة عمـــر :

كان لعمر در"ة يؤدب بها الناس في الهفوات الصغيرة التي يشاهدها

منهم، وهى عصا صغيرة لا تؤلم من تقع عليه . ولكنهم كانوا يها بونها أشد من هيبة سيوف الملوك الجبابرة ، لأن الإسلام قد وفع من نفوسهم إلى الحد الذي يجعلهم يحسبون لهذه الدرة الصغيرة حسابها ،ويخشون أن يقال فيهم إنهم أصيبوا بها ، وكان لا يفرق فيها بين كبير وصغير ، وقد سبق أن أول من أصيب بها أم فروة أخت أبى بكر ، حينها أقام نساؤه ، وحا عليه ونهاهن عنه فلم يسمعن له .

وكان هذا سبباً في هيربة الناس له ، حتى إن أحدهم كان يقصده في حاجة له فيها ب أن يكلمه فيها فيرجع ولم يقضها ، فاجتمع على والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص إلى عبد الرحمن بن عوف ، وقالوا له لوكلمت أمير المؤمنين للناس ا فدخل عليه فقال له : يا أمير المؤمنين ، إن للناس ، فإنه يقدم القادم فتمنعه هيبتك أن يكلمك في حاجته حتى يرجع ولم يكلمك . فقال : يا عبد الرحمن ، أنشدك الله ، أعلى وطلحة والزبير وسعد أمروك بهذا ا فقال له : اللهم نعم ، فقال : يا عبد الرحمن ، لقد الناس حتى خشيت الله في اين لل ، ثم اشتددت عليهم حتى خشيت الله في الين لا ، ثم اشتددت عليهم حتى خشيت الله في النه في اين الجرج ؟ فرج عبد الرحمان يبكي ويقول : أف لهم من بعدك ، أف لهم من بعدك ،

# ٢ - إجلاء بعض أهل الكتاب

### حرية التوطن في الإسلام :

أقر الإسلام فيها أقر من الحريات حرية الندين ، وحرية النوطن ه فالدين عنده لله تعالى يجازى عليه في الآخرة ، ولا يصح إكراه أحد عليه بعقاب في الدنيا ، والوطن عنده تبعاً لهذا حق لجميع الناس على اختلاف. أديانهم وأجناسهم ، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسلم أهلها من العرب دون اليهود ، فأ بقاهم على دينهم وجعل لهم من الحقوق في المدينة مثل العرب ، مع أنهم كانوا غرباء فيها ، لانهم نزحوا إليها عين أجه للم الروم من الشام ، فلما أساءوا إلى إخوانهم في الوطن بانضامهم إلى المشركين أخرجهم منه ، فرجعوا إلى وطنهم الذي بأخوا منه قبله .

وكذلك كان شأن نصارى نجران ببلاد العرب، فقد صالحهم النبى, صلى الله عليه وسلم على أن يبقوا على دينهم ويستنقروا فى وطنهم، فاستقروا فيه على عهده وعلى عهد أبى بكر، فلما قامت حروب الردة كان موقفهم فيها مريباً، وقد سبق أن الاسود العنسى حينها تنسباً ساد إلى نجران فانضم كثير من أهلها إليه، وحاربوا معه من ثبت من المسلمين على دينسه، فلما انتهت حرب الردة وعفا أبو بكر عمن اشترك فيها شمل. تصارى نجران عفوه أيضاً ، إلى أن اشتبك المسلمون بالفرس والروم لتحرير العراق والشام العربيين من حكمهما ، وكانت النصرانية فاشية في أهلهما من المرب، فانضم أكثرهم بالعراق إلى الفسرس يحاربون معهم. إخوانهم فى العروبة من المسلمين ، مع أنهم لم يحاربوا الفرس إلا لأجل. تحريرهم من حكمهم ، ولهذا عجب خالد بن الوليد منهم حين دخل الحيرة واجتمع برؤسائهم فقال لهم : ويحكم ا أأنتم عرب؟ فما تنقمون من العرب؟ أو عجم؟ فما تنقمون من الإنصاف والعدل؟ فقالوا : بل عرب عاربة، وأخرى متعرُّبة. فقال لهم: لوكمنتم كما تقولون لم تحادُّونا وتكرهوا أمرنا ؟ فقالوا له : ليـدلك على ما نقول أن ليس لنا لسان إلا المريبة . فقال لهم : فاختاروا واحسدة من ثلاث : أن تدخلوا في ديننا فليكم ما لنا وعليكم ما علينا إن نهضتم وهاجرتم وإن أقتم في دياركم، أو الجزية ، أو المنابذة والمناجزة ، فقد والله أتيتكم بقوم على الموت أحرص منكم على الحياة . فقالوا : بل نعطيـك الجرية . فأقرهم على الجوية ، والكمينه عجب من إصرارهم على دينهم وإبائهم الإسلام الذي دخل فيه كشير من الفرس ، وقال لهم بعد قبول الجزية منهم : تبأ ألكم ، ويحكم: إن الكيفر فلاة مضلَّة ، فأحمق العرب من سلكما فلقيه دليلان أحدهما عربى فتركه واستدلالاعجمي . وهذه شدة في الخطاب من خالد ، ولكنه يعذر فيها لأنه كان في موقف حرب ، وكان في حاجة إلى معونتهم له على الفرس ، وقد رأى أن فى إيثارهم البقاء على دينهم معنى كراهتهم لاهله ، وانتماز الفرصة للانضام للفرس عليهم ، على أنه لم يكن منه إلا سورة طارئة ثم مضت وكأن لم تـكن .

وكذلك كان موقف أكثر عرب الشام مع الروم، فقد آثروا نصرا نينهم على عروبتهم، فانضموا إلى الروم وحاربوا معهم إخوانهم في العروبة من المسلمين، مع أنهم كانوا يسعون في تحريرهم من حكم الروم المستعمرين فيهم، وكان حكما طاغياً ظالماً، لأنه يقوم على أساس التعصب لجنس الحاكم، وعلى إنكار حق المحكوم في مساواته في الحكم، ولو كان يجمعه وإياه دين واحد، كما كان شأنهم مع هؤلاء العرب وهم موافقون لهم في نصرا نيتهم، ولكنهم كما نوا يؤثرون الجنس على الدين، كما يؤثره مقلدهم في سياستهم من أهل أوربا وأمريكا في عصرنا كما يؤثره مقلدهم في سياستهم من أهل أوربا وأمريكا في عصرنا الحديث، فلم يكونوا ينظرون إلى العرب وغيرهم بمن يستعمر نهم إلا على أنهم جنس دونهم.

#### إجلاء نصارى نجران ويهود خيبر لسياسة حربية :

فحكان ما حصل من أكثر نصارى العرب في حرب الردة وفي محمور العراق والشام داعياً للاحتياط عن بتى منهم بين العرب في البين والحجاز وتجعد ، بل داعياً للاحتياط عن بتى منهم في الوطنية دات على اليهود والنصارى معاً ، لأن سيرتهم بين إخوانهم في الوطنية دات على أنهم ينظرون إلى الدين قبل الوطن ، وعلى أنهم ساءهم نهوض إخوانهم في العروبة بالإسلام . حتى آثرواعليهم الحسكم الاجنبي من الفرس والروم . وللسياسة حكمها كالدين ، ومسألة الحرب مسألة حياة أوموت، وهذا الى أنه لم يمض على عودة من ارتد من العرب إلى الإسلام إلا بضعة شهور ، فإذا بقيت بينهم هذه القلة من أهل الكتاب لم يؤمن عملهم على إثارتهم فإذا بقياً على إخوانهم ، ولم يؤمن أن يتخذ منهم الفرس والروم جواسيس ثانياً على إخوانهم ، ولم يؤمن أن يتخذ منهم الفرس والروم جواسيس

لهم . وستطول هذه الحرب إلى ما شاء الله ، لأن انتصار المسلمين على دولتين كانتا أعظم الدول فى ذلك الوقت ليس بالأمر السهل ، حتى يمكن الوصول إليه فى أقرب وقت .

فاقتضت هذه السياسة الحربية من عمر إجلاء كل من نصارى نجران ويهود خيير من قلب بلاد العرب، فأمر بإجلاء نصارى نجران إلى أرض بالعراق كأرضهم، وبأن تحسن معاملتهم فى إجلائهم، حتى لا يفتنهم أحد فى دينهم، وأمر بإجلاء يهود خيير وقدك إلى أرض بالشام كأرضهم، وبأن تحسن معاملتهم أيضاً فى إجلائهم، لأن كلا منهما قد أجلى لمصلحة حربية اقتضاها الآخذ بالاحوط، ولم يكن إجلاؤه صادراً عن تعصب دينى، لأن الإسلام لا يعرف هذا التعصب، وحيئذ يكون هذا الإجلاء لظروف سياسية اقتضته، فيكون حكمه تابعاً لهذه الظروف، يقوم بقيامها، ويزول بزوالها.

فلا يصح مع هذا ما ذهب إليه الأستاذ هيكل في كمتا به الفاروق عمر حمن أن ما فعله عمر من ذلك كان يراد به توحيد العقيدة في شبه الجزيرة العربية كاما ، لأنه ايس من غاية الإسلام توحيد العقيدة بمثل هذه الوسيلة ، ولو كان هذا من غايته لم يقتصر أمره على شعبه الجزيرة العربية ، بل أخذ به في كل وطن إسلامي ، ايكون كل وطن منه للمسلمين خاصة ، فلما لم يحصل هذا منه دل على أن ما فعله عمر من ذلك لم يكن لفاية دينية ، وإنما كان لغاية سياسية اقتضتها حالة الحرب ، فإذا زالت هذه الحالة زالت بزوالها .

ولا يفوتنى بعد هذا أن أنبته على أحاديث وردت فى هذا الشأن قد يتوهم منها أنه كان لغاية دينية ، ومنها ما رواه ابن عباس و أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، ومارواه عمر و لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلماً ، وما روته عائشة و آخر ما عهد وسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال و لا يترك بجزيرة العرب دينان ، وما رواه أبو عبيدة و آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب ،

وإنى أستطيع أن أحكم بأن هذه الأحاديث تؤيد رأبي السابق، لأنها تفيد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان وصية في آخر عهده، ولا يخفي أن حركة الردة بدأت تجبيل وفاته ، فظهر الأسدود العنسي ومريسيسلمة الكيداب وغيرهما وهو لا يزال حياً ، وقد سبق أن اليد الأجتبية من أهل الكتاب وغيرهم كان لها أشرها في هذه الحركة ،وكدلك اليد الرجعية بمن ببي على شركه ببين العرب ، فكان أمره بذلك عقاباً لهم على سعيهم فيها ، وعملهم على تمزيق هذه الوحدة التي عمل ما عمل في سبيل الوصول إليها ، فإذا به يراهم يعملون على تمزيقها في آخر حياته . وحينئذ لا يكون جزاؤهم إلا أخذهم بالحزم والشدة ، وإلا إخراجهم من بين العرب الذين عملوا على تمزيق وحدتهم . وحينئذ يكون هذا الحديم بين العرب الذين عملوا على تمزيق وحدتهم . وحينئذ يكون هذا الحديم بين العرب الذين عملوا على تمزيق وحدتهم . وحينئذ يكون هذا الحديم خاصاً بهم ، و تكون هذه سياسة حربية لا نزعة دينية كا ذكرت .

وهذا عندى خير من اضطراب الفقهاء فى شأن هذه الاحاديث . لأن ظاهرها أنه يجب إخراج من جاء فيها من كل مكان داخل جزيرة العرب، وهي ما ببن أقصى عدن أبدين إلى ريف العراق طولا، ومن جُدد وما والاها من أطراف الشام عرضاً، ولكن جمهور الفقهاء على أن الذي يمنع منه المشركون من جزيرة العرب هو الحجاز خاصة، وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها، لا فيما سوى ذلك، لا تفاق جميع الفقهاء على أن اليمن لا يمنعون منها ،مع أنها جزء من جملة جزيرة العرب، وعن الحنفية: يجوز لهم ذلك مطلقا إلا المسجد الحرام بمكة، وعن مالك يجوز دخولهم الحرم للتجارة، وقال الشافعي: لا يدخلون الحرم أصلا الله إذن الإمام لمصلحة المسلمين. وفي رواية عن الشافعي: جزيرة العرب فأما اليمن فليس من جزيرة العرب.

ولا يخنى ما فى أقوال الفقها، من الاضطراب بين هذه الأحاديث ، ومنشأ هذا الاضطراب هو ما فهموه من أن هذا حكم دينى دائم مثل غيره من الأحكام الدينية التى لا تتأثر بالظروف والأحوال ، والحق كما ذكرت أنه سياسة حربية مع أولئك الأقوام بخصوصهم ، وأنه يزول بزوال الظرف الحربي الذي اقتضاه . على أن ما ذهب إليه بعضهم وهم الحنفية من أنهم يحوز لهم ذلك مطلقا إلا المسجد الحرام بمكة يقصر حكم تلك الاحاديث على تلك البقعة الضيقة ، ويدل على أن إجلاء عمر لمن أجلاء من غيره من بلاد العرب لم يكن لأمر ديني ، وهذا قريب جداً على ذهبت إليه في ذلك .

## ٣ - سياسة الإسكان في الأمصار

#### إقامة أمصار منعزلة لمهاجرى المسلمين:

لما استولى المسلمون في عهد عمر على بلاد العراق وكرثير من ولاد الفرس لم يشاءوا أن يخالطوا أهلما في مدنهم ، حتى لا يحتكُّ جندهم بهم في مساكنهم ، لأن هذا أحفظ لأولئك الجند ، وأبعد بهم عن مفاسد واللغة هي أداة التفاهم، وهذا كله هو الذي دعاهم إلى إنشاء مدن منعزلة لهم في البلاد التي استولوا عليها ، ولا سما البلاد التي تخــا لفهم في الجنس واللغة والدين، بخلاف من يوافقهم في ذلك ، إذ يسهل التفاهم بينهم إذا اختلطوا بهم في مدنهم ، ولهذا بنوا مدينةالكوفة ليعتزلوا فيها عن مدن الفرس التي استقولوا عليها ، ولا يخالطوا أهلما من الفرس في السكن ، وكمذلك بنوا مدينة البصرة على الخليج الفارسي ، ليقيموا بها وحدهم أيضاً ، وكذلك بنوا مدينة الفسطاط في مصر بجوار حصن بالميون ، ولاشك أن اعتزالهم بهذه المدن لم يمكث كشيراً ، لأنهم لم يلبثوا أن ألفوا أهل البلاد، ولم يلبث. أهل البلاد أن دخلوا في دينهم وتعلموا لغتهم ، فزال الحرج الذي دعا إلى اعتزالهم لهم ، ولا سيما بعدد أن صارت هذه المدن الجديدة مساكن عامة الكل الناس على اختلاف طوا نفهم ، ولم تبق مساكن خاصة بمهاجرى العرب وحدهم .

#### السكان الجدد بالمدينة:

فأما المدينة فيكانت خليطاً من السكان على عهد عمر ، فتغيرت عمله كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي عهد أبى بكر ، لأن أهلها في عهدهما كانوا من العرب خاصة ، أما في عهد عمر فإنها صارت مسكناً للعرب وغيرهم بمن دخلوا في حكم الدولة الإسلامية من الفرس والروم وغيرهم ، وبعضهم كان من الأرقاء الذين أسروا في الحرب بين المسلمين وبينهم ، وبعضهم كان من التجار والصناع ونحوهم بمن اقتضتهم الحاجة في قاعدة هذه الدولة الناشئة ، وهذا إلى الأعراب الذين آثروا الإقامة فيها على خشونة البادية .

ولا شك أن هذا غير قليلا في مجتمع المدينة على عهد عمر ، ودس فيها بعضاً من أهل الفساد من هذه الطوائف الغريبة ، فكان له ف أشىء من الأثر في نفوس الناس فيها ، ولا سيا بعد أن أخذ المال يكثر في أيديهم من غنائم الفرس والروم ، وقد سبق أن عمر قال لابي بكر حين قام بالحلافة \_ أنا أكفيك القضاء \_ وأنه مكث سنة لا يأتيه رجلان. يتقاضيان إليه ، ولهذا دلالته على مبلغ استقامة الناس في ذلك العهد .

أما في عهد عمر فإنه كان بالمدينة سرّاق خشى منهم على رفقة نزلوا في ناحية السوق بأموالهم ليتجروا بها ، فبات يحرسهم هو وعبد الرحمن ابن عرف على ماسبق في هذه القصة من سيرته ، وكان بها أيضاً من يجتمع ليلا في بيته ليشرب الخركا جاء في هذه القصة . وقد عس عمر ليلة فسمع امرأة تقول :

ألا سبيل إلى خمر فأشربها أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج:

فلما أصبح سأل عن نصر الذى ذكرته فى شعرها فرآه من أحسن الناس وجهآ، فسيره إلى البصرة ليشتغل بالجهاد بنل أن يشتغل به النساء ، وكنذلك سمع ليلة وهو يعس نسوة يقلن . أى أهل المدينة أصبح ؟ فقالت إمرأة منهن : أبوذئب . فلما جيء به الى عرفرآه من أجمل الناس قال له : أنت والله ذئبهن ، وكررها مرتبن أو ثلاثة . وسيره إلى البصرة أيضاً .

وكان عمر يخشى تلك الطوائف الغريبة على أهل المدينة ، ويرى أن تبق المدينة عربية صرفة على مثل ماكانت عليه قبل عهده ، حتى تظل 
بعيدة عن مثلهذا الفساد الذي أخذ ينتشر فيها ، وحتى لا يكون من هذه 
الطوائف جواسيس لأعدائهم من الفرس والروم ، يعملون على إشاعة 
الفتنة ، وعلى تدبير المؤامرات ، ولكن أهل المدينية لم يسمعوا لهذا 
الرأى منه ، فلم يشأ أن يفرض وأيه عليهم أخذا بسنة الشورى من 
تغليب وأى الجماعة ، ولان مثل هذا من الترشيت السياسي الذي لا يرضاه 
الإسلام لأهله .

فلسا وقعت الواقعة وطعن أبو اؤاؤة الفارسي عمر طعنته لامهم على عصيانهم له فى ذلك الرأى فقال: قد كمنت نهيتكم عن أن تجلبوا علينا من علوجكم (١) أحداً فعصيتمونى . ولكن الواقعة وقعت ولات ساعة مندم ، ولم يكن هناك بد من بقاء المدينة على مثل ما صارت إليه من اختلاط هذه الطوائف بأهلها ، بل كان هذا رأى عمر بعد أن صار هذا الاختلاط ضرورة من الضرورات ، فقد دخل عليه عبدالله بن عباس عمنا الاختلاط ضرورة من الضرورات ، فقد دخل عليه عبدالله بن عباس

<sup>(</sup>۱) جمع عليج : وهو السكافر الغليظ القوى من العجم ، وقد يطلق على ١٠ يشمل المسلم منهم .

وهو على فراش الموت فقال له: قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة ا وكان العباس أبوه أكثرهم رقيقاً. فقال ابن عباس: إن شدَّت فعلت \_ يعنى قتلناهم \_ فقال له: كذبت ، بعد ما تكلموا بلسانكم ، وصلوا إلى قبلتكم ، وحجوا حجكم ا

والحقيقة أنه لم يكن هناك بد من هذا التعايش بين الطوائف المختلفة في الأمصار الإسلامية ، ولا فرق في هذا بين المدينة وغيرها من الأمصار ، .ولا فرق في هذا بين جميع الطوائف على اختــلاف أجناسها وأديانها ، فَقد كان أبو لؤلؤة الذي طعن عمر فارسياً نصرانياً ، وكان غلاماً للمغيرة ا بن شعبة ، فأرسله إلى المدينة لحاجتها إلى مثله ، لأنه كان نجارا نقاشاً حداداً ، وقد اتهم معه رجلمن أهل الحيرة يقال له جُــفينة ، وكانـــ رجلانصرانياً طئرا لسمد بن أبي وقاص . فاستحضره إلى المدينــة ليعلم صبيانهـــا القراءة والكمتابة ، وكذلك كان غيرهما من هذه الطوائف الغريبة بالمدينة ، والإسلام دين مدنى يقدِّرمثل هذه الحاجات ، ولايمنم المسلمين أن يستفيدواحاجاتهم المدنية بمن توجد عندهم ، ولوكانجنسهم يخالف جنسهم ودينهم يخالف دينهم ، فلتنكنأمصاره وأوطانه أمصاراً و أوطاناً مدنيةللناسجميمًا، ليتمايشواغيها إخواناً في الوطنيةوالإنسانية، ويستفيد المسلون ما ينقصهم من علم نافع أو صناعة نافعة أو غيرهما بما ينفعهم في دنياهم ويجدونه عنــد غيرهم ، والزمن كيفيل بأن يؤلف بينهم جميعاً على اختلاف أجمناسهم وأديانهم ، فيجعل مبهم شعباً واحداً لا يفرق بينهم اختلاف في دين أوجلس ، ويضرب المسلمون بهــذا بين الناس أعلى مثل في التسامح ، وإذا كمان عمر قد طعن بيــــــــــ أبي لؤلؤة

الفارسي النصراني . فإن عثمان بن عفان قد قتل بعده بيد عربي مسلم هو كذلك قتل على بن أبي طالب بيد عربي مسلم بعده ثمان بن عفان ، فلا يصح أن يتخذ ما حصل من أبي اؤلؤة وسيلة لإخراج الفرس والنصاري من المدينة ، لأنه لا يصح أن تؤخذ جماعة بجريمة فرد منها ، وإلا عادت جاهلية تؤخذ الجماعة فيها بجريمة الفرد ، ولا يمكن أن يقبل الإسلام هذا بعد أن جاء بشريعة القصاص ، وحكم بأنه لاتزد وازرة وزد أخرى ولنا بعد هذا أن نأخذ من رضا عمر بسكني أمثال أبي اؤلؤة وجفينة المدينة ما يؤيد رأينا السابق في إجلائه لنصاري نجران ويهود ولو كيان لغاية دينية لحرمت المدينة على أمثال أبي لؤلؤة وجفينة من ولي كيان لغاية دينية لحرمت المدينة على أمثال أبي لؤلؤة وجفينة من النصاري ، لأنه لا فرق بين نصراني و تصراني ، وإيما هي ضرورة السياسة ، الحربية وحدها ، فإذا زالت هذه الضرورة كار الوطن في الإسلام للناس جميعاً .

## السياسة الخارجية في خلافة عمر

### ١ – الحرب بين المسلمين والفرس

### استعادة الفرس للعراق واستعادته منهم :

كان لخروج العسراق من أيدى الفسرس أسوأ أثر في نفوسهم ، فاضطرب أمرهم حيناً من الزمن، ثم رأوا اشتغال المسلمين بحرب الروم والشام ، ورأوا انتقال خالد بن الوليد إلى الشام بفريق كبير من جيش العراق، ورأوا تركه للمثنتي بن حارثة في جيش ضعيف قعد عن ققالهم ، واكتنى بالمحافظة على ما حروه من أرضهم ، فأجمعوا على أن يستعيدوا العراق من المسلمين ، وأن يقضوا على ما بينهم من الفتن ، فولوا عليهم بوران بنت كسرى أبرويز ، وكانت امرأة ذات حكمة ، فعملت على جمع كلمتهم ، وأخذت تعد الجيوش لاستعادة العراق / واستوزرت رستم ابن الفير خزار ، وكان من أكبر قوادهم ، فأطلقت يده في أمور دولتها ، وجعلته أميراً على الجند ، وأمرت الفرس أن يسمعوا له ويطيعوا ، وكان رجاز جريئاً طموحاً . فبعث القوة في نفوسهم ، وبث فيهم الأمل في استعادة العراق .

قلما علم المثنى بذلك انسحب من الحير ذلل خفــّان على حدودالبادية ،

وكان قد طلب مدداً من المدينة ، فانسحب حتى يأتيه هذا المدد ، فأرسل إليه عمر أبا عبيد الثقني في جيش من المسلمين ، فلما وصل إليه بخفان سار هو والمثنى حتى التقيا بجيش الفرس بمكان يقال له النمارق بين الحيرة والقادسية فهزماه ، ووجه أبو عبيد قواده والمثنى في مقدمتهم فاستعادوا العراق كله .

فعظم هذا على رستم وأرسل جيشاًعظما على رأسه ذو الحاجب بهمن. جاذويه ، وكان أشــد العجم على العرب ، فسار إلى قتال أبي عميد وجعل. على مقدمته واية كسرى ، وكانت من جلود النمر ، وعرضها ثمانى أذرع ، وطولهـا اثلتا عشرة ذراعاً ، فتراجع أبو عبيد إلى قرية قسُّ الناطف ، فعبروا النهر إليها وتحصنوا ينتظرون مددهم بها ، وأقبسل بهمن عليهم. فلم يكن إلا النهر بينــه و بينهم، نم بعث إلى أبي عبيد يقول له : إما أن تعسبروا إلينا وندعكم والعبود، وإما أن تدعونا نعسبر إليكم. فأشاو أصحاب أبي عبيد عليه ألا "يعسبر النهر ويدعهم يعسبرونه ، فلم يسمع لهم وقال : لا يكونوا أجرأ على الموت منا ، بل نمـــــبر اليهم · فلم يمهلهم بهمن حين تم عبورهم أن أمر جنوده فحملوا عليهم ، وفي مقدمتهم الفيلة عليها الجلاجل، ففرعت منها خيول المسلمين وفرت ولم يثبت منها إلا القليل، وتقدم أبو عبيد إلى فيل يضربه بسيفه فتقدم إليــه فضربه برجله وألفاه على الارض ووقف فوقه فأزهق روحـه ، فلمــا رأى المسلمون ما حل به ضعفت نفوسهم، واندفعوا نحو النهر يريدون عبوره فغرق كشير منهم فيه . وقد وقف المثنى بقوم من ذوىالبأس يرد الفرس عنهم في عبورهم ، ولو لا هذا لهلكوا عن آخرهم ، ثم ارتد بمن بق منهم.

والفرس يتبعونه إلى أن بلغهم أن فتنة قامت بالمدائن بين رستم وخصومه، فعاد بهمن بجيشه إلى المدائن، وترك فرقة منه تتعقب المثنى. فأمكنه الله منها وقضى عليها، ثم وقف بمكانه وأرسل إلى عمر يطلب مدداً منه، فأرسل إليه ما طلب من المدد الذي يمكنه به مهاجمة الفرس، وكانوا قد أوسلوا جيشاً آخر لفتال المسلمين، فالتق الفريقان بالبويب على شاطىء الفرات، وعنر الفرس هذه المرة النهر إلى المسلمين، فأوقع المسلمون بهم حين عبروا إليهم، وهزموهم هزيمة منكرة، وأمر المثنى الجند فانظلقوا وراء المنهزمين حتى وصلوا إلى سا باط بالقرب من المدائن.

وكان أمر الفرس به ــ قيام ما سبق من الفتنة قد صار إلى رستم والفيرزان ، فتشاورا فيما يفعلانه بعدهزيمة البويب ، وكان أهل الفرس قد ذهبوا إليهما وأرجعوا هزيمتهم إلى اختــ لافهما ، فقالوا : والله لتجتمعان أو لنبدأن بكما قبل أن يشمت بنا شامت . فاستكتبا بوران كتنا با إلى نساء أبيها كسرى أبرويز وسراريه ، فجاءوا بهن وعرفوا منهن أنه لم يبق ذكر من ذريته إلا يزدجر دبن شهريار بن أبرويز ، وكانت قد أخفته عند أخواله حين قتل شيرويه بن أبرويز جميع الذكور من ذرية أبيه بعد قتله له ، فجاءوا به وهو في الحادية والعشرين من عمره فعله أبيه بعد قتله له ، فجاءوا به وهو في الحادية والعشرين من عمره وينتزع العراق منهم ، وكان له خذا أثره في دها قين الفرس بالعراق ، فأخذوا يعملون على إثارة الفتن بين أهله ، ويستعدون لمساعدة جيوش يزدجرد حين تأتى إليهم ، فلم يحد المثنى بن حارثة إلا أن ينسحب مرة أخرى من العراق إلى تخوم بادية العرب ، فسار بجنده حتى نزل.

بذى قار (۱) وينتظر المدد من عمر ليهاجم جيوش الفرس، وكيان قد كتب إليه يخبره باجتماعهم على يزدجرد، وبما أرسلوه من الجيوش التي ألجأته إلى الانسحاب من العراق.

# إلحاح الفرس في الحرب وأثره في فتح المسلمين لبلادهم :

الما فاهتم عمر حين علم ما أبلغه إليه المثنى من إلحاح الفرس فى الحرب. ومن اجتماعهم على يزدجرد من أبناء الآكماسرة، فكتب إلى عماله على الكور والقبائل فى بلاد العرب كلها: لا تدعوا أحداً له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأى إلا انتخبتموه ثم وجهتموه إلى ، والعجل العجل ، ثم قال: والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب. ولما اجتمع له بضعة آلاف خرج بهم ونزل على ما م يقال صرار (٢) فلم يدر الناس أيسير بنفسه إلى العراق أم يرجع إلى المدينة ويؤمّر غيره على الجيش؟

فسأ له عثمان بن عفان فيما يريده من الأمرين ، فجمع الناس يستشيرهم في ذلك ، فقال العامة : سر وسر بنا معك . وأشار غيرهم بخلاف ذلك ، وطال الجدال بينهم في هذا الأمر ولم يتفقوا على رأى ، وكره عمر أن أن يتركهم على هذا الحال ، فدعا أصحاب المشورة فاجتمعوا إليه ، فقال لهم : أحضروني الرأى فإني حائر . فأخذ يقلبون الرأى حتى أجمعوا على أن يبعث رجلا من كبار الصحابة أميراً على الجيش ويبق هوبالمدينة ، وكان بمن رأى هذا عبد الرحن بن عوف فقال له : أقم وابعث واحداً

<sup>(</sup>١) موضع بين الـكوفة وواسط.

<sup>(</sup>٣) موضع قريب من المدينة .

فقد وأيت قضاء الله الك فى جنودك قبل وبعد ، فإنه إن يهزم جيشك اليس كهزيمتك ، وإنك إن تقتل أو تهزم فى أنف الأمر خشيت ألا يكش المسلرن ، وآلا يشهدوا أن لا إله إلا الله . ولما اجتمعوا على هذا قال عمر : يحق للسلمين أن يكو نوا وأمرهم شورى بينهم ، وإنى إنما كنت كرجل منكم حتى صرفى ذوو الرأى منكم عن الحروج ، فقد رأيت أن أقم وأن أبعث رجلا . وكان الرجل الذى وقع اختيارهم عليه هو سعد أن أبي وقاص ، وهو من الصحابة السابقين إلى الإسلام .

وهذا تغيرت سياسة المسلمين مع الفرس بعد أن الحوا في حرب المسلمين إلى ذلك الحد . وقد سبق أنهم هم الذين بدؤا بالمدوان بعدذلك السكتاب السلمي الذي بعثه الذي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى أبروين يدعوه إلى الإسلام ، ولا يطلب منه شيئاً من الملك ، وأن هذا كان سبباً في قيام تلك الحرب التيقصد بها المسلمون تحرير بلاد العرب من حكمهم ، وكان العراق في هذه الحرب التحريرية آخر مقصد لهم ، فلما تم تحريره أقام خالد بن الوليد في الحيرة ينظم أمووه ، ولا يبدأ الفرس بحرب يضيف إليه شيئاً من بلادهم ، وكانت المدائن قاعدة ملكهم على مقربة يضيف إليه شيئاً من بلادهم ، وكانت المدائن قاعدة ملكهم على مقربة وأسه خالد بن الوليد الذي دوخهم ، وكانت المدائن قاعدة ملكهم الاستعارية ، وأسه خالد بن الوليد الذي دوخهم أبوا إلا إلحاحاً في مطامعهم الاستعارية ، العراق من حكمهم، ولكنه بعد الفرصة فيستعيدون العراق إلى استعارية ، فكانوا ينتهزون الفرصة بعد الفرصة فيستعيدون العراق إلى استعاريم ، مع أن بلادهم كانت تثن من فساد الحكم ، وتنهار من المظالم والفتن التي يستنبيح فيها شيرويه بن أبرويز قتل أبيه وجميع إخوته وأبنائهم ، فلا مع أن بلادهم كانت تثن من فساد الحكم ، وتنهار من المظالم والفتن التي يستنبيح فيها شيرويه بن أبرويز قتل أبيه وجميع إخوته وأبنائهم ، فلا مع أن بلادهم كانت تثن من فساد الحكم ، وتنهار من المظالم والفتن التي يستنبيح فيها شيرويه بن أبرويز قتل أبيه وجميع إخوته وأبنائهم ، فلا

يبقى منهم إلا طفل أخفته أمه عنه ، وهو يزدجرد الذى بحثوا عنه بعدأن تفاقم أمر الفتن بينهم ليجتمعوا عليه ويستبقوا به العسراق فى حكمهم ه فلم يبق أمام عمر إلا أن يعد لهم جيشاً يقضى على آمالهم فى العراق ولا يكون هذا إلا بالقضاء على دولنهم الاستعارية الآئمة ، ليتخلص الفرس أيضاً من ظلمها وطفيانها ، ويفيقوا من غفلتهم وجهلهم بحقيقة حكمها ، ويعرفوا أنه ليس حكماً مقدساً يستمد أصحابه السلطة من الله ، ويستبيحون لانفسهم فيه دعوى الالوهية أو ما يقرب منها ، ليرضى الناس بمظالمهم وآثامهم ، ويزيدوا إذعاناً لهم كلما زادوا فى ظلمهم ، ولا شك أن مثلهذا الحكم الظالم إذا أراد القضاء على حكم الإسلام العادل فإن من حقه أن يقضى عليه قبل قضائه عليه ، إن لم يكن هذا واجباً يأثم التركه له ، لاحقاً له يجوز السكوت عنه .

### هزيمة الفرس في القادسية والتوغل في بلادهم :

فلما اختار عمر سعد بن أبى وقاص سار بحيشه حتى بلغ القادسية ، وكان بعد اكتباله نحو ثلاثين ألفاً ، فوجسد المشى بن حارثة قد أدرك الموت من جرح أصابه فى بعض المعارك ، وكان الفرس قبل وصوله قد أرادوا خديعة العرب بسياستهم الاستعارية القديمة ، وكانت قد انتهت بالقضاء على دولة المنساذرة التى كانت صنيعة لهم بالعسراق ، فأرادوا إحياءها من جديد ليخدعوا بها العرب كا خدعوهم بها قبل الإسلام ، وبعثوا قابوس بن قابوس بن المنذر إلى القادسية ليدعو العرب إلى الاشتراك مع جنودهم لاستعادة دولة آبائه ، فلم ينخدع العرب بدعو ته ،

لأن الإسلام أيقظهم من غفلتهم، وجعلهم يؤثرون الحرية الحقيقية في ظله على الحرية الوهمية في ظل دولة المناذرة.

فلما وصل سعد بن أبي وقاص إلى القادسية أقام بها ينتظر جيش الفرس. وكان عمر كيتب إليه: إذا بلغت القادسية والقادسية باب فارس في الجاهلية وهي أجمع تلك الأبواب لماد تهم ، وهو منزل رغيب خصب حصين دو نه قناطر وأنهار بمتنعة ، فتكون مسالحك على أنقابها ، ويكون الناس بين الحجر والمدر . فأقام سعد بها شهراً ينتظر جيش الفرس ، وكان يزدجرد قد طلب من رستم أن يسير لقتاله وقال له : أنت رجل فارس اليوم ، وأنا أريد أن أوجهك لقتال العرب ، فقال له : دعنى بالمدائن ، فلمل الدولة أن تثبت بي إذا لم أحضر الحرب ، فيكون الله قد كنى ، و نكون قد أصبنا المكيدة ، والرأى في الحرب أنفع من بعض الظفر ، والأناة خير من العجلة ، وقتال جيش بعد جيش أشد على عدونا ، ولن تزال نامرب تهاب العجم ما لم تضربهم بي .

وكان جيش سعد يغير على سواد العراق من أسفله إلى أعلاه ، فبعث مراز بته ودها قينه إلى يزدجرد أنه إن لم ينجدهم نزلوا على أمر المسلمين طائعين أو مكرهين ، فأحضر يزدجرد رستم وقال له لتسيرن أو لأسيرن بنفسى ، فسار رستم بحيش الفرس وعلى مقدمته الجالينوس في أربعين ألفاً ، وجعل على ميمنته الهرمزان ، وعلى ميسرته مهران بن بهرام ، وقد بلغ جيشه حين وصل القادسية عشرين ومائة أف ، وكان متشائماً للفساد والضعف الذي وصلوا إليها إلا بعد أربعة أشهر ، وكان متشائماً للفساد والضعف الذي وصلوا إليه ، وللقوة التي

وصل إليها العرب بدينهم الجديد ، وقد ذاعت دعوته السامية فكان لها أثرها فى نفوس الناس ، ولا سيما من كانوا على اتصال بهم مثل الفرس ، وقد زاده تشاؤماً ما رآه من نظام المسلمين فى صلاتهم حين شاهدهم فى القادسية ، فقال : ويح عمر ، لقد أكل كبدى ، يعسلم هؤلاء الكلاب الآداب . وليكنه رجل فارس ومعقد أملها ، فلا بد أن يمضى فى القتال الذى ندبوه لم ليه ، ولا بد أن يكون عند حسن ظنهم به .

وكان سعد قائد المسلمين على خسلاف ما عليه قائد الفرس ، يثق فى نصر الله لهم أقوى ثقة ، لأن الله وعدهم به وهو لا يخلف وعده ، فخطب فى جنده حين وأى جيش الفرس وقال : إن الله هو الحق لا شريك له فى فى الملك ، وليس لقوله خلف ، قال الله جل ثناؤه (١) ( ولقد كتبنا فى الملك ، وليس لقوله خلف ، قال الله جل ثناؤه (١) ( ولقد كتبنا فى الربوو من بعد الذكر أن الأرض برثما عبادى الصالحون) وقد جاءكم هذا الجمع ، وأنتم وجوه العرب ، وخيار كل قبيلة ، وعز من وراءكم ، فإن تزهدوا فى الدنيا وترغبوا فى الآخرة جمع الله لكم الدنيا والآخرة ، ولا يقرب ذلك أحداً إلى أجله ، وإن تفشلوا وتهنوا وتضعفوا تذهب ويحكم ، وتوبقوا آخرة كم .

ثم دعا سعد إليه جماعة من الذين انتهى إليهم وأى الناس ونجدتهم وعظم فيهم شرفهم . كالمغيرة بنشعبة وعاصم بن عمرو من أصحاب الرأى، وطليحة بن خويلد وعمرو بن معد يكرب من أصحاب النجدة ، والشماخ والحطيئة وعبدة بن الطبيب من الشعراء ، وقال لهم : انطلقوا فقوموا في الناس بما يحق عليكم ويحق عليهم عند مواطن البأس ، فأنثم من العرب

<sup>(</sup>۱) ی ۱۰۵ س ۲۱ .

بالملكان الذى أنتم به ، أنتم شعراء العلم وخطباؤهم وذوو رأيهم ونجدتهم ، فسيروا في الناس فذكروهم وحرضوهم على القتال .

وكان بسعد مرض يعاوده الحين بعــد الحين، وهو عرق النساء ودمامل تأتى ممه ، فعاوده مرضه في أول المعركة ، ولكن هذا لم يمنعه من الإشراف عليها وهو يطل عليهم من قصر للفرس اتخذه مسكناً له ، فكان يرمى علمهم بالرقاع فيها أمره ونهيه، وقد استخلف علمهم خالد ابن عرفطة ، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا . فدار أشد قتال بين الفريقين ثلاثة أيام يترجح فيها أمر المسلمين حينًا ، ويترجح أمر الفرس حيناً آخر ، وقد أبلي المهاجرون الأولون وإخوانهم من الأنصار خير بلاء ، ورأت قبائل المـــرب استبسالهم في القتال فقام فهم رؤساهم يشيرون إلى المهاجرين والانصار ويقولون لهم : لا يكونن هؤلاء أجابًّ في أمر الله منكم . ثم يشميرون إلى الفرس ويقولون لهم : ولا هؤلاء أجرأ على الموت منكم. فيشتدون في القتال مثل المهاجرين والأنصار، إلى أن بدرت بوادر النصر للسلمين ، وهبت ريح عاصف فأطارت طيارة رستم عن سريره ، فقصده هال بن علقمة فضرب جبينه با لسيف فقتله ، ثم صمد سريره يصيح : قتلت رستم ورب الكعبة ، إلى الى . فأطاف به جند من المسلمين يكبرون ويمللون ، وعرف الفرس ما أصاب قائدهم فولوا منهزمين ، وتعقبهم المسلمون يقتلون منهم ويأسرون ، وقتـــلوا الجالينوس فيمن قتلوه منهم ، وكان من قتل منهم يبلغون نحو أربعين ألفاً ، ولم يقتل من المسلمين إلا بضعة آلاف . وقد غنم المسلمون منهم ما لا يحصى ولا يعد من الأموال .

وكانت موقعة القادسية موقعة قاصلة بين المسلمين والفرس ، لأن الفرس فقدوا بعدها قوتهم المعنوية ، فلم يثبتوا للمسلمين في قتال بعدها ، إلى أن وقع القضاء الآخير على دولتهم ، فقد فتح المسلمون المدائن قاعدة ملكهم بعد القادسية ، ففر منها يزدجرد والمسلمون وراءه مدينة بعد مدينة ، وسيأتى بيان آخر أمره في خلافة عثمان بن عفان .

فيكان لوقعة القادسية ذلك الشأن العظيم ، وكان لسعد بن أبى وقاص وإخوانه من المهاجرين والانصار الفضل الكبير فيها . إذ كانوا قدوة لغيرهم في صدق القتال ، وكان لصدقهم في القتال أثره في نفوس غيرهم من العرب .

### نزعة جاهلية خفيفة بعد القادسية :

وقد بدرت من بعض النفوس الضعيفة بعد القادسية نزعة جاهلية خفيفة لا بد من تسجيلها هنا ، ولا يمنعنا من تسجيلها أنها لم تكد تظهر حتى أخذت بأشد ما يكون من الحرم فانتهت لوقتها ، لأنها لم تنته إلا لتعود في خلافة عثمان شديدة كل الشدة .

فقد سبق ما كان من مرض سعد بن أبى وقاص ، وسعد هو المجاهد القديم الذي كان أول من شبخ شبخة فى الإسمالام ، وكان المسلمون لا يزيدون على أصابع اليدين ، وكانت له مواقف رائعة فى غزوة أحمد وغيرها من الغزوات ، فلا يصح أن يرتاب فى مرضه بالقادسية ، ولكن بعضهم ظن أن مرضه كان تصنعاً ، وأخذوا يتندرون به ، حتى قال واحد منهم :

نقماتل حتى أنزل الله نصره وسعد بباب القادسية معصم فأبنا وقد آمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أيم (١)

فبلغ سعدا ما يتندرون به فقال لمن حوله: احملونی وأشرفوا بی علی الناس ، فملوه حتى رأوا ما به من الوجع . ثم أحضر الذين تندروا به وقال لهم : أما والله لو لا أن عدوكم بحضر تبكم لجعلتكم نكالا لفيركم ، والله لا يمود أحد بعدها يحبس المسلمين عن عدوهم ويشاغلهم وهم بإزائهم إلا سننت به سُهنة يؤخذ بها من بعدى. فلما رأوا هذا منه كفوا عن تندرهم ، فكانت بوادر فتنة انطفأت نارها لوقتها .

ثم كان بعد هذا أن سعداً قسم النيء في المقاتلين ، فأصاب الفارس ستة آلاف ، وأصاب الراجل ألفان ، ثم فضل منكانله بلاء في القتال كعمرو بن معد يكرب وبشر بن ربيعة الحشمي ، فزاد كل واحد منهم خمسائة ، ثم بقي بعد هذا شيء كثير غير الجسالذي نحاه سعد اببت المال بالمدينة ، فأرسل سعد إلى عمر يسأله فيه ، فأمره أن يرد ما بتي والجس أيضاً على من شهد الوقعة وعلى من لحق بهم ولم يشهدها ، فوزع هذا عليهم وبتي شيء بعد استيفائهم أنصبتهم ، فأرسل إلى عمر يسأله فيه عليهم وبق شيء بعد استيفائهم أنصبتهم ، فأرسل إلى عمر يسأله فيه عليهم إذ أناه عمرو بن معد يكرب وبشر بن ربيعة يسالانه شيئاً منه ، ولم يكفهما ما فضلهما به لحسن بلائهما ، فسأل سعد عمراً : ما معك من كتاب الله تعالى ؟ فقال له : إنى أسلمت بالين ، ثم غروت فشفلت عن حفظ القرآن . فأبي سعد أن يجعل له نصيباً من مال هؤلاء الحفاظ ، ثم سأل

<sup>(</sup>١) آمت : فقدت زوجها فهى أيم .

بشراً عما يمحفظ من القرآن ، فقال : بسم الله الرحمن الرحيم . فضحك الحاضرون ، وأبى سعد أن يعطيه شيئًا ، فأخذتهما عزة ألجاهلية لهذا الغدل الإسلامي ، وقال عمرو :

> إذا قتلنا ولايبكى لنا أحــد نعطى السوية من طمن على نفد

قالت قريش ألا تلك المقادير ولا سـوية إذ تعطي الدنانير

#### وقال بشر:

أنخت ببياب القادسيمة ناقتي وسعد أمير شره دون خــيره

وسعد بن وقاص عليَّ أمير طويل الشذي كابي الدنادة صور (١) تذكر هداك الله وقع سيوفنا بباب قديس والمكر عسير عشية ود القوم لو أن بعضهم يمار جناحي طائر فيطير

وكان عمرو بمن وقع في الفتنة مع أهل الردة من العرب ، فلم يكن ينبغي له بعد أن تاب الله عليه أن يعود إلى مثل هذا التنديد بقريش في. في شعره ، وهم لم يحيدوا عن العدل معه ، ففضلوه على غيره في التفضيل بحسن البـــلاء ، وحرموه من نصيب حفــاظ القرآن لأنه لا محفظ شيئا منه .

وقد كتب سعد إلى عمر بقصتهما فكتب إليه أن يعطهما على بلائهما غير الذي أخذاه عليه ، فأعطى كل واحد منهما ألغي درهم ، لأن المسلمين كانوا في حاجة إلى حسن بلائهما ، وفي حاجة إلى جمع المكلمة ، والحكن أمثالها سيكرثر بعد هذا ويزيد عدده. وسيكون لهذا من النتائج

<sup>(</sup>١) في رواية : خيره دون شره

فى خلافة عثمان ما يذكرنا بأمرهما هنا . وقد سجلناه هنا لنبين أن ما سيأتى من الفتن له من هذا جذور قديمة ، وأن الشكوى من هذا فى خلافة عثمان حدث مثلها فى خلافة عمر، وإن لم تبلغ ما بلغت من الشدة .

## تحرير الفرس من أكاسرتهم وارتفاع شأنهم بعد تحريرهم :

كان حكم الآكاسرة للفرس حكما استبداديا لارقيب عليه من الشعب لانهم كانوا يرونه حكمهم مقدّ ساً لا يصح أن يكون الهيرهم دأى فيه ، وكانوا يرون أنفسهم آلهة ورعيتهم عبيداً لهم ، بل كانوا يرون مثل هذا في غير رعيتهم من الملوك ومن دونهم بوكما كيتب كسرى أبرويز إلى هرقل ملك الروم بعد انتصاره عليهم :

من كسرى أعظم الآلهة وسيد العالم كله إلى هرقل عبده الفاجر، الم أقض على الإغريق — الروم — إنك تقول إنك تثنى في إلهك، فلماذا إذن لم يخلص من يدى قيسارية وبيت المقدس والإسكندرية، وهل أنا ان أخرب القسطنطينية أيضاً، على أنى سأغفر لك جميع ذاو بك إذا قدمت إلى ومعك زوجتك وأطفالك، وسأمنحك الأراضى والكروم وعروش الزيتون، وسأ نظر إليك نظرة رحيمة، لا تفش نفسك بأملك الحائب في ذلك المسيح الذي لم يستطع أن ينقذ نفسه من اليهود الذين قتلوه وصلبوه.

ولا طغيان بعد هذا الطغيان ، ولا تجبر بعد هذا التجبر ، وكيف يزعم فى نفسه أنه أعظم الآلهة وكانت سيرته من أولها إلى آخرها فى منتهى القسوة والظلم ؟ فقد اغتصب الملك من أبيك هرمز وسمل عينيه ، ثم طفى و بغى لكثرة ماله ، وما فتحه من بلاد الروم وغيرهم ، وماطمع

غيه من أموال رعيته ، حتى يقال إنه كان له اثنا عشر ألف امرأة ،وقيل ثلاثة آلاف من النساء ، إلى ألوف الجوارى ، وكان لهخمسون ألف دا بة . وكان أرغب الناس في الجواهر والأواني وغير ذلك، وكان يحتقرالناس وينظر إليهم على أنه إله لهم وهم عبيده، يتصرف فيهم على ما يشتميه ويهواه حتى إنه أمر رجلا اسمه ذاذن أن يقتل كل من في سجونه ، فبلغوا ستة و ثلاثين ألفاً ، فلم يقدر ذاذان على قتلهم فصاروا أعداء له ، واستعمل رجلا على استخلاص بواتى الحراج فعسف فى الناس وظلمهم ، ففسدت لمياتهم نحوه ، وكرهوا ملكه أشدكره ،فئاروا عليه ومعهم ابنه شيرويه فقتله وجلس مكانه ، ثم قتل جميع أخوته منه والذكور من أبنائهم ، وكان اخوته سبعة عشر أخا ذوى شجاعة وأدب، فابتلاه الله بالأمراض ولم يدم له الملك إلا أمانية أشهر ، ثم أخذ ملكهم يزداد فسأداو ضعفاً ، إلى أن وقع بينهم وبين المسلبين ما وقع من الحرب بسبب عدوانهم عليهم وسارت رعيتهم وواءهم يتعلقون بحكمهم الفاسد عصبية لجنسهم ، وقد أعمتهم هذه العصبية عن فساد حكمهم ، وساو المسلمون مرغمين فحربهم إلى نهايته ، ليقضوا على هذا الحـكم الفاسد ، وايقضوا على هذه العصلية الفاسدة ، وليعيشوا هم والفرس إخواناً في ظل حكم عادل ، لاملوك فيه آلهة ولا أشباه آلهة ، ولا رعية فيه عبيد ولاأشباه عبيد،ولو أنالمسلمين لم يتعرضوا الهدوانهم عليهم لماكان عليهم شيء في القضاء على طغيان هؤلاء الا كاسرة ، وفي إنقاذ رعيتهم من طغيانهم الذي أعمتهم عصليتهم عنه ، لأن الحق له سلطانه على الباطل، والحسكم يحب أن يكون لمن يعدل فيه يقطع النظر عن جنسه ، ويجب انتزاعه بمن يظلم رعيته ولو رضيت به جبناً وعصبية وجهلا، فكيف وقد تعرض المسلمون لعدوان الأكاسرة.

فلا شك أن حقهم فى ذلك يكون أقوى ، ولا شك أن الفرس سيعرفون الفرق بينهم وبين أكاسرتهم ، وهنا لك تنقشع عنهم سحب هذه العصبية فيدخلون فى دين الله أفواجاً، ويكونون أشد عصبية للإسلام من جنسهم، وقد حصل هذا كله بعد قليل من الزمن ، فدان الفرس جميعاً بالإسلام، وكان لهم شأن فيه أعظم من شأنهم على عهد أكاسرتهم .

وكان الاقدار الإلهية حكمها في إرادة القضاء على فساد دولتهم، لأن المسلمين لم يريدوه في أول الآمر، فقد كتب عمر إلى سعد حين بعث الميه يستاذنه في مطاردة الفرس بعد فتح المدائن: وددت لو أن بيننا وبين الفرس سدا لا يخلصون إلينا ولا نخلص إليهم، حسبنا من الريف السواد، إنى آثرت سلامة المسلمين على الانفال.

ولكن الفرس أبوا إلا الاستمرار في الحرب ، لتم إرادة الله في القضاء على فساد أكاسرتهم . وليهتدوا إلى الإسلام بعد ذهاب دولتهم ، وبهذا انتهت خلافة عمر والحرب دائرة داخل بلادهم .

## ۲ ــ الحرب بين المسلمين والروم

## تتميم تحرير الشمام :

كان أرو بكن قد بعث أربعة جموش لتحرير الشام من الروم،وعين الكل منطقة جدشاً من الجدوش الأربعة ، وكان على كل جيش منها أمير يصرف القتال في منطقته ، فإذا اجتمت فأبو عبيدة بن الجراح أميرها، وكان عمرو بن العاص هو الأمير على جيش فلسطين ، فلما بعثاً بو تكر خالد بن الوليد من المراق لمساعدتهم حين أبطؤوا في القتال كان أميراً على الجيش الذي أتى معه ، وقد ابتدأ عمر عهده بعزل خالد و تولية أبي عبيدة على هذه الجيوش كلما ، لما سبق من أخذه بتقديم السابقين في الإسلام على غيرهم ، لأنهم أكثر فهما للدين،وأشد استمساكا بأوامره و نواهیه ، وكانت لخالد من هذه الناحیة هنات كان أ بو بكر يتخاضي عنها لما أبداء من المهارة الحريمة الفائقة في حروب المرتدين والفرس،العراق ولكن أبا عبيدة عامل خالداً بعد عزله معاملة كريمة ، وبقي معه على ما كان عليه قبل عزله ، فكان له رأيه معه في قيادة هذه الجيوس ، حتى سارا مماً من نصر إلى نصر ، وقد أبدى خالد من ضروب البطولة في قتال الروم ما جعله القائد البارز فيها كما كان قبل عزله ، فلما عــلم عمر أخباره في القتال بلغ إعجابه بمهارته مبلغه ، وقال : أمَّسر خالد نفسه . يرحم الله أبا بكر ، هوكان أعلم بالرجال منى ٠٠

وتتابع النصر على الروم في الشام إلى أن بلغ أنطاكية وحلب وبيروت والثمغور المجاورة لها ، قوصل المسلمون بقيادة أبي عبيدة في شمال الشام إلى الفرات ، وقربت المسافة بهذا بين جيشهم في الشام وجيشهم في العراق وكان عمرو بن العاص في فلسطين يقود جيشه فيها من نصر إلى نصر، حتى استولى فيها على بيت المقدس ، فكان لاستيلائه عليها وقع كبير ، لما لها من المنزلة الدينية في اليهودية والمسيحية والإسلام ، وكان هرقل قيصر الروم معسكراً بمدينة الرها (١) يتابع أخبار القتال ، فلما وصل المسلمون إلى ما وصلوا إليه من تحرير الشام من حكمه قام على شرف عال ألق منه فظرة على أرض الشام الجميلة . ثم قال : سلام عليك يا سورية ، سلاماً لا اجتماع بعده ، ولن يعود إليك رومي أبداً إلا عائفاً . ثم ساد المسطنطينية قاعدة ملكه وقد بلغ الحزن مبلغه منه .

ولما استقر أمر المسلمين بالشام وزعوا ولاياته بينهم ، فكان لخالد ابن الوليد إمارة قنسرين ، وقد أقام فيها يتابع قتال الروم فى أوضهم ، فكان يتوغل فى دروجهم ويعود منها بمفانم لا تحصى ولا تعديم ، فانشجمه وجال من الآفاق يرجمون جوائزه فأجز لها لهم ، وكان الأشعث بن قيس الكندى فيمن انتجمه ، وكان من أمراه كندة قبل الإسلام ، وبمن ارتد فى حركة الردة ثم تاب بعد انتصار المسلمين عليهم ، فأعطاه عشرة آلاف درهم ، وكان عمر قد أمره أن يحبس ما يصيبه من المال على ضعفة المسلمين ومن إليهم ، فأعطاه ذا البأس وذا الشرف وذا اللسان ، وهذا إلى هنات ومن إليهم ، فأعطاه ذا البأس وذا الشرف وذا اللسان ، وهذا إلى هنات

<sup>(</sup>١) هي مدينة أورفا وتقع الآن في مركيا ،

أخرى له ، ومنها أنه وهو بآمد من أرمينية دخل حماماً فتدلك بفسل فيه خمر ، فبلغ هذا عمر فكتب إليه : بلغنى أنك تدلكت يخمر ، وإن الله قد حرم ظاهر الحنر وباطنه ومسه ، فلا تمسوها أجسادكم . فكتب إليه خالد : إنا فتناها فعادت غسولا غير خمر . فكتب إليه عمر : إن آل. المغيرة ابتلوا بالجفاء ، فلا أما تسكم الله عليه .

فلما فعل خالد في مال النيء ما فعل كتب عمر إلى أبي عبيدة أن يستقدم. خالداً إليه إحتى يعلم: أأجاز الأشعث بن قيس من ماله أم من إصابة أصابها؟ فإن زعم أنها من إصابة فقد أقر بخيانته، وإن زعم أنها من ماله فقد أسرف. وأمره أن يعزله على كل حال، وأن يضم إليه عمله.

فسار حالد إلى المدينة وقال العمر حين التق به: لقد شكوتك إلى.
المسلمين ، وبالله إنك في أمرى غير بحمل يا عمر . فقال عمر : فمن أين هذا الثراء ؟ ومن أين هذا اليسار الذي تجيز منه بعشرة آلاف؟ فقال خالد: من الأنفال والسهمان ، ستين ألفاً في أيام أبي بكر ، وما زاد عليها فني أيامك ، فإن شئت فهي لك . فقو معر عروضه فبلغت مما نين ألف درهم ، فترك له منها ستين وأخذ الباقي لبيت المال، وقد كلمه بعض الصحابة في رده له فأبي وقال : إنما أنا تاجر للمسلمين ، والله لا أردُّه عليه أبدا . وقيل إنه رد عليه كل ما أخذه منه ، والظاهر أنه لم يرده عليه ، لأن هذا لم يفعله مع خالد وحده ، وإنما فعله مع كل عماله على ما سبق من عاسبته لهم ، وإن لم يكن هذا عن ظاهر خيانة منهم ، ولكنه أراد بهذا أن لهم ، وإن لم يكن هذا عن ظاهر خيانة منهم ، ولكنه أراد بهذا أن يحمل عماله على الافتصاد في أمر الدنيا ، كما كان يقتصد فيها أيضاً ، ومن العلماء من يرى أنه لم يكن من حقه أن يأخذ عماله في ذلك بمجرد الظن .

ولم يمكنت خالد بعد عزله إلا أربع سنوات ، وكان قد أتى على كل ماله ، فلم يترك غير فرسه وغلامه وسلاحه ، فلما عرف عمر ذلك قال : يرحم الله أبا سليمان ، كان على غير ما ظنناه به . ثم سمع أمه ترثيه و تقول :

أنت خير من ألف ألف من القو م إذا ما كبت وجود الرجال فقال: صدقت ، والله إنه لك ذلك وقد اجتمع نساء قريش يبكينه فقيل لعمر: ألا تنهاهن؟ فقال: وما على نساء قريش أن يبكين أباسليان ما لم يكن نقع أو لقلقة (١) على مثله تبكى البواكى . ولعل ما فعلنه من ذلك كان دون ما فعله نسوة أبى بكر حين نهاهن عنه ، وضرب أخته أم فروة بدر " نه حين أبين الامتثال لنهيه ، واعله تساهل فى البكاء على خالد لما كان بينهما قبل موته ، ولحسن السياسة حكمها مع الدين أيضاً .

#### تحرير مصر و إسلامها باختيارها :

انتهى المسلمون من تحرير الشام من استمار الروم وهى جزء من. الوطن العربي ، وقد سبق بيان حق المسلمين فى تحريرها من استعمارهم ، وها أنذا أبين الآن حقهم فى تحرير مصر أيضاً من هذا الحسكم الاجنبي وذلك أن حالة الحرب كانت لا تزال قائمة بين المسلمين والروم ، وقد انتقل قسم كبير من جيش الروم إلى مصر ليحاول الهجوم على الشام من الجنوب ، وكان هناك فى تخوم الشام الشمالية جيوش رومية متحفزة للهجوم عليه من الشمال ، فكان هناك خطر محدق به من الجهتين ، وقلد للهجوم عليه من الجهتين ، وقلد

<sup>(</sup>١) صياح وجلبة .

آثر المسلمون أن يتركوا الروم بأرضهم ويتجهوا نحو مستعمراتهم في شمال أفريقية من مصر وبلاد المفرب.

وهذا إلى أن مصركانت فى ذلك الوقت مرهقة بحكم أجنبى ظالم، وقد وصل حين فكر المسلمون فى أمرها إلى منتهى القسوة والوحشية، فيكون من حق من يمكنه إنقاذها منه أن يبادر إليه، إن لم يكن هذا من الواجب عليه، وذلك أنها كانت تدين فى المسيحية بمذهب اليعقوبيين القائلين بأن الطبيعة الإلهية والبشرية المترحتا فى المسيح قصارتا فيه طبيعة واحسدة، وهو يخالف مذهب الملكية الذى يأخذ به الروم، لأنهم يقولون: إن الابن مولود من الآب قبل الدهور غير مخلوق، وهو جوهره و ونوره، والابن هو الذى اتحد بالإنسان المولود من مريم، قصارا واحداً هو المسيحة فى منهم عليه أراد هرقل قيصر الروم توحيد المذاهب المسيحية فى منهب واحد يجمع بينها، ولما أراد حمل مسيحي مصر عليه أباه بنيامين كبير أساففتها، وفر من الإسكندرية إلى قوص بالصعيد، فأقام بدير قريب منها يقوم فى الصحراء وتحميه الجبال.

فأخذ حكام مصر من الروم يضطهدون أهلها ليحملوهم على ترك مذهبهم ، ومكشوا على هذا عشر سنوات لا يتركون تعذيبهم ، وكان تعذيبا وحشياً قاسيا ، أخذ فيه أخ لكبير أساففتهم بنيامين ، فأوقدت له المشاعل وسلطت على جسمه ، فأخذ يحترق حتى سال دهنه من جانبيه على الأرض ، ثم خلعت أسنانه ووضع فى غرارة وألتى فى البحر ، إلى غيره بمن لاقى من التعذيب مالاقاه ، حتى هاجر كثير من أهل مصر إلى بلاد النوبة والحبشة .

وقد أراد الله تعالى أن ينقذ مصر من هذا الظلم الذي بلخ نهايته ، التنعم بالحرية الدينية في الإسلام الذي جعل شعاره ـــ لا إكراه في الدين ــ وتنعم بالعــدل الذي يستوى الناس فيه جميعاً على اختلاف أديانهم وأجناسهم ، فبحث المسلمين إلى إنقاذها من ذلك بعد إنقاذ الشام ، فساد عمرو بن العاص من فلسطين إليها في أربعة آلاف من المسلمين أو أقل ، فلما وصل إلى مدينة الفكركما ـــ وكانت تقع على هضبة قريبة من البحر الأبيض تبعد عن مدينة بور سعيد بأربعة وعشرين ميلا ـــ وجد فيها جيشا من الروم متحصنا بها ، فحاصره فيها شهرا حتى استولى علمها ، تُم سار بعدها حتى بلغ مدينة بلبيس على ثلاثة وثلاثين ميلا من مدينة مصر ، فحاصرها شهرا أيضا حتى استولى عليها ، ثم سار منها إلى مصر وأخذ يحاصر حصونها ، وكان قد بعث إلى عمر يطلب مدداً فأمده بثمانية آلاف عليهم الزبير بن العوام ، وهو من المسلمين السابقين إلى الإسلام فتماونوا جميعا واستولوا على هذه الحصون ، وباستيلائهم عليها أمكسهم الاستيلاء على مصر كلها من أقصاها إلى أقصاها ، بل أمكن عمر آ بعد أن أقامه عمر واليا عليها أن يتجاوزها إلىما بعدها ،فسار بحنوده إلى برقةوطرا بلس فانترعهما أيضاً من استعار الروم ، ثم استأذن عمر أن يجتازهما إلى أفريقية ــ تونس ــ فلم يأذن له لئالا يتمسع الأمر عليه فيضيع منهما استولى عليه .

ولولا أنها كانت حرب تحرير ما أمكن عمراً أن يسير بأربعة آلاف من الشام إلى أن يبلغ مدينة مصر ، فلا يثور عليه المصريون ويقطعون عليه خط الرجمة ، ولا يجد من يقاتله إلا جيش الروم فى الفرما وبلبيس، فإذا فر" أمامه سار وراءه وهو آمن أن ينتقض أحد من المصريين فى

البلاد التي تركها وراءه ، وكمأ نهم هم الذين طلبوه لإنقاذهم منهذا الحـكم الظالم ، ولو أن مؤرخا ذهب إلى هذا لم يكن ما ذهب إليه بعيداً ، بل يؤيده ما يروى أن بنيامين كبير أساقفتهم كتب إليهم حين بلغه قدوم عمرو بن العاص إلى مصر يعلمهم أنه لا تكون للروم دولة ، وأن ملكهم قد انقطع ، ويأمرهم بتلقُّ عمرو ، فوقف جمهورهم موقف الحياد بين المسلمين والروم ، ولم يحارب مع الروم منهم إلا قليل من أعوان الاستعاد ، ثم كان أنرأوا منالمسلمين عدلا في حكمهم،وعفة عنأموالهم وإقراراً لحريتهم الدينية ، فأخذوا ينظرون من أنفسهم عن هذا الدين الجديد الذي طرأ عليهم ، ووجدوا في أهله من أخذهم بألمدل والحرية ما لم يجدوه من الروم الموافقين لهم في دينهم ، فأخذوا يدخلون فيه أفواجاً حتى صاو هو الدين الغالب عليهم ، وبهذا استردوا به حريتهم السياسية والدينية ، لأنهم دخلوا به فى وطن جامع لا يعلو فيه جنس على جنس ، بل يكون لـكل جنس فيه من الحقوق الدينية والوطنية مثل ما للجنس الآخر ، وإنه لمن الخطأ كل الخطأ أن يقاس الحــكم الإسلامى في مصر بالحسكم الاجنبي قبله ، فيجعل حكما أجنبيا أيضا كما يراه بعض من المؤرخين في عصرنا الحديث ءوهممتأ ثرون في هذا بما يراه مؤرخوأوربا فى تاريخنا ، وما كان ينهغى لهم أن يتأثروا به لتعصبهم الدينىوالجنسى فيه . هذا وقد كانت مصر آخر ما أنقذه المسلمون من المستعمرات الرومية فيخلافة عمر، وقد ا تتهيئ خلافته وحالة الحربقاً بمة بين الفريقين ، والرومكما سبق هم البادئون بالاعتداء على المسلمين، فتسكون تبعة استمرار الحرب واقعةعليهم ، ولا شيء على المسلمين إذا استمروا فيها للقضاء على حكمهم الاستبدادي ، وعلى ظلمهم في بلادهم ومستعمراتهم .

### انتهاء خلافة عمر

### قتل عمر و ترشيحه سنة للخلافة بالشورى :

مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل عمر على فراشه ، ومات بعده أبو بكر على فراشه أيضاً ، ولم يكن لكل منهما حرّاس يقفون على أبوابهما أو يمشون فى غدوهما ورواحهما بجوارهما ، ليحفظوهما من أعداء الاسلام بالمدينة وما حولها ، لأنهما كانا يعتمدان على حفظ الله تعالى ، وقد وهبا حياتها للدفاع عن دينه ، وكانا يشتركان فى القتال بأنفسهما ، ولا ينظران إلى أنفسهما بأكثر من غيرهما ، فليكن شأنهما مثل شأن غيرهما من المسلمين ، لا جند يقف بأبوابهما ، ولا حرس يتبعهما فى غدوهما وراحهما ، لأن هذا المظهر من مظاهر الملوك الذين عنافون الناس لظلمهم ، ويتعالون بمثل هذا المظهر عليهم ، ولم يكن شأنهما مثل شأنهم ، وإنما كان نبوة وخلافة مثل النبوة .

فلما آلت الحلافة إلى عمر مشى على منها جهما فى هذا التواضع الناس، وفى الاطمئنان من قصدهم له بسوء، لأنه يمشى بيئهم بمرقسمه كأقل واحد منهم، ويرعى حالهم بنفسه فى نهارهم وليلهم، ويعمل بكل ما فى وسمه على إنصافهم، ويفتح بابه لكل من يريد إنصافه من المسلين وغيرهم، وكانت المدينة قد فتحت أبوابها لكل قاصد، فوجد بين أهلها

كثير من غير العرب كالفرس والروم ، وكثير من غير المسلمين كالنصارى واليهود ، وهم لا يهمهم تواضع عمر وعدله فى الناس ، ولا يؤمن أن تحدث واحدا منهم نفسه بالانتقام منه تعصبا لجنسه ، والتعصب الجنسى يغطن على نفس صاحبه ، فيرى العدل ظلماً ، ويرى الحسن قبيحا ، ولسكن عمر يمضى فى اقتدائه بصاحبيه ، ويعتمد على حفظ الله مثلهما ، ويرى أنها خلافة مثالية تضرب لحكام الأرض جميعا ، فليكن لها مظهرها الذى يليق بها ، لتؤدى رسالتها على وجه الأرض ، ويعلم بشأنها القاصى والدا فى فلمل عهد الظفيان ينتهى ، ولعل عهد الجبروت ينقضى ، فيسير الحكام بين الناس على أنهم بشر مثلهم ، ولا ينظرون إلى أنفسهم على أنهم آلهة أو أشباه آلهة ، وعلى أن رعاياهم عبيد لهم ، فإذا سولت نفس حاقد هى أمنيته وأمنية غيره من الصحابة فى حياتهم .

وقد نال عمر هذه الشهادة على يد معتد أثيم من الفرس بالمدينة ، وهو أبو اؤاؤة فيروز غلام المفيرة بن شعبة ، وكان فارسيا نصرانياً من أسرى نهاو ند ، وقد بعثه المغيرة إلى المدينة ليعمل فيها على خراج يدفعه له ، وهو درهمان في كل يوم ، وكان نجاراً نقاشاً حداداً ، فبينها عمر يطوف بالسوق بين الناس يتفقد أحوالهم بنفسه ، ويفتح صدره لمن يريد الإنصاف منهم ، قصده أبو اؤاؤة فقال : يا أمير المؤمنين ، أعشدنى على المفيرة بن شعبة ، فإن على " خراجاً كشيراً . فقال له : وماصناعتك؟ فقال : نجار نقاش حداد . فقال له عمر : فما أرى خراجك بكشير على ما تصنع من الاعمال ، وقد بلغنى أنك تقول : لو أردت أن أعمل رحى

تطحن بالريح فعلت . فقال : نعم . فقال له عمر : فاعمل لى رحى . فقال : لئن سلمت لأعملن لك رحى يتحدث بهما من بالمشرق والمغرب. ثم انصرف ، فقال عمر : لقد توعدنى العبد آنفآ .

ولعل عمر أخذهذا التوعدمن قوله \_ لئن سلمت \_ لأنه يدلُّ على أن في نفسه شيئاً يخشى منه على سلامتها ، ومن قوله \_ يتحدث بها من بالمشرق والمغرب \_ لأن الرحى التي تدور بالريح لا يبلغ شأنها ذلك ، وإنما هو شر أراده بعمر الذي انتصر على مملكتي الفرس والروم مماً ، ولكن ماذا يفعل عمر به وقد يكون مخطئا في أنه يتوعده بذلك، والإسلام لا يبيح الاعتداء على حرية الناس بمثل هذا الظن ؟ فتركه ولم يفعل معه شيئا ، ولوكان هذا الفلام منصفاً لوازن بين عمر يمشي في السوق ويسمع له ، ويعجب بمقدرته في صناعته ويقتُّرها له بطلبه منه أن يصنع له تلك الرحى ، وبين ملوكه الأكاسرة الذين كانوا يدعون الألوهية لأنفسهم ، الرحى ، وبين ملوكه الأكاسرة الذين كانوا يدعون الألوهية لأنفسهم ، لخرج من هذه الموازنة بالرضا مجكم عمر عليه ولوكان خطأ في نظره ، لأن الحاكم يحكم باجتهاده ، فإن أصاب فهو مأجور وإن أخطأ

ولسكن الله تعالى أراد له الشرحين أبت نفسه إلا أن يقتل عمر لأنه لم يعمم له على ما يهوى ، مع أن الحسكم لو تبيع هوى كل خصم لضاعت به حقوق كثيرة ، فأخذ خنجرأ واندس بين الناس في صلاة الفجر ، وخرج لعمر وهو ينوى الصلاة ليسكبر فطعنه بخنجره طعنات جاءت إحداها تحت شررته ، ثم اندفع يريد الفرار فتسكائر الناس عليه، وجعل يطعنهم يمنة ويسرة حتى مات منهم ستة ، وأتى رجل من ورائه فألق يطعنهم يمنة ويسرة حتى مات منهم ستة ، وأتى رجل من ورائه فألق

عليه رداء وطرحه أرضاً . فلما أيقن أنه مقتول بمن قتله طعن نفسه بخنجره فقضى عليها ، ومضى بسر فعلته لا يعلمه إلا الله تعالى ، فقديكون ما فعله عن مؤامرة اشترك فيها هو وغيره ، وقد يكون انتقاماً لنفسه من حكم عمر الذى لم يصادف هواه ، وقد يحث الصحابة فى هذا فلم يثبت لهم بيقين أنه كان عن مؤامرة ، ولم يتهموا به أحداً غيره ، لأن الإسلام لا يبيح اتهام الناس بالظن ، وهو أعدل من أن يتهم به أناساً قد يكونون أبرياء منه ، وإن استباح بمض مؤرخى عصرنا اتهام غيره بما لا يخرج عن الظن ، مع أن شهود الحادث أقوى منهم فى الحدكم .

وقد غشى على عمر من الطعنة فلم يفق إلا حين أسفر الصبح، فلما أفاق قال: أصلى الناس الصبح؟ وكان عبد الرحمن بن عوف قد صلى بهم ، فقالوا له: نعم . فقال: لا إسلام لمن ترك الصلاة . ثم أمر ابن عباس أن يخرج إلى الناس فينادى فيهم: أعن ملا منسكم هذا؟ فقالوا: معاذ الله، ما علمنا ولا اطلعنا . فقال لحم : فن طعن أمير المؤمنين؟ فقالوا : عدو الله أبو الواؤة غلام المفيرة بن شسعبة . فرجع إلى عمر وذكر له حديثهم ، فقال: الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجشني عند الله بسجدة سجدها له قط، ما كانت العرب لتقتلني .

ثم دعا عبد الله بن عمر طبيباً فسقاه لبناً فخرج من الطعنة أبيض لم يتغير لونه ، فقال يا أمير المؤمنين : اعمد . يعنى أنه ميت ، فبكى الناس حين سمعوا قول الطبيب . فقال لهم عمر : لا تبكوا علينا ، من كان باكيا فليخرج . وهذه قوة إيمان تدل على مقدار ما بلغ الإسلام بعظمة نفوسهم، ثم قال : إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منى ، وإن أترك فقد ترك من قال : إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منى ، وإن أترك فقد ترك من

هو خبير مني . يعني أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم ، فقيل له : إنك لمو أشرت برجل من المسلمين اتتمنك الناس. فقال: إنى قد رأيت من أصحابي حرصاً سيئاً ، ولو أدركني أحد رجلين فجعلت هذا الأمر إليه لوثقت به : سالم مولى أبي حذيفة وأبو عبيدة بن الجراج . وهذا يدل على أن الحلافة لا تقتصر عنده على قريش ولا على العرب ، بل يدخل فيها مثل سالم مولى أبي حذيفة ونحوم بمن يصلح لهــا من غيرهم ، فقيل له : فأين أنت من عبد الله بن عمر ؟ فقال لمن قالها : قاتلك الله 1 والله ما أردت الله بهذا . فلم يرض أن يؤثر بها ابنه ، ثم دعا عبد الرحمن ابن عوف وقال له : إنى أريد أن أعهد إليك . فقال له : ياأميرالمؤمنين إن أشرت عليٌّ قبلت منك . فقال له عمر : وما تريد؟ فقال له : أنشدك الله أتشير على بهذا؟ فقال له عمر : اللهم لا . فقال له : والله لا أدخل فيه أبداً . فلم يجدعمر إلا أن يجمل الخلافة شورى بعده في هؤلاء الستة: عثمان بن عفان ، وعلى بن أبى طالب ، والزبير بن العوام ، وطلحة بن عببد الله ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسمد بن أبى وقاص . فوقعت الشورى على عثمان بن عفان على ما سيأتى بيانه بعد .

ثم فكر عمر فى أمر نفسه بعد أن فكر فى أمر المسلمين ، وكان عليه دين قد استسلفه من بيت المال يبلغ ستة وثما نين ألف درهم ، لأن ما فرضه لنفسه وآل بيته كان لا يكفى نفقتهم ، فدعا إليه ابنه عبد الله فذكرها له وقال: بع فيها أموال عمر ، فإن وفت فسل بنى عدى ، فإن وفت فسل قريشاً ولا تعديم ، فلم يدفن حتى دفعها عبد الله عنه . ثم أمره أن يذهب إلى عائشة ليستأذنها أن يدفن مع صاحبيه فأذنت فى دفنه معهما ،

وكان عبد الله يجلس إلى فراشه وقد وضع رأسه على فخذه ، فلما شعو بدنو أجله قال له :ضع خدى بالأرض . فقسال عبد الله : هل فخذى والارض إلا سواء . فقال له : ضع خدى بالارض لا أم لك . فلما وضعه على الارض شبتك بين رجليه وجمل يقول : ويلى وويل أى إن لم يغفر الله لى . وجمل يكرر هذا حتى فاضت روحه ، وكان هذا لثلاث بقين من ذى الحجة سنة ( ٢٤ ه . ٢٤ ٢ م ) فكانت مدة خلافته عشر سنين ، وكان في الثالثة والستين من عمره .

وقد دخل عليه على بن أبى طالب وهو مسجَّسى بِثوب فى ناحية من غرفته فقال : رحمك الله أبا حفص ، ما أحد أحب إلىَّ بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ألق الله بصحيفته منك .

ولما صلى عليه جاء عبد الله بن سلام فقال: لئر سبقتمونى بالصلاة عليه لا تسبقونى بالثناء عليه ، نعم أخو الإسلام كنت يا عمر ، جوادا بالحق ، بخيلا بالباطل ، ترضى حين الرضا ، وتغضب حين الغضب ، عفيف الطرف ، طيب الظرف ، لم تكن مداحا ولا مفتابا .

### اختيار عثمان للخلافة :

لما دفن عمر اجتمع أهل الشورى السنة لاختيار خليفة من بينهم ، واجتمع معهم عبد الله بن عمر يشير عليهم ، ويكون له حق الترجيح بينهم إذا اختار ثلاثة رجلا وثلاثة آخر ، وقد أمروا أبا طلحة الانصارى أن يحجبهم ، وكانت مدة الشورى ثلاثة أيام قدرها عمر لهم قبل وفاته ، ثم أخذوا يتشاورون فاشتد الجدال بينهم وارتفعت أصواتهم ، فدخل

فأخذ عبد الرحمن يتعرف آراء الناس فيمن يختاره خليفة عليهم من الحسة الباقين ، وبدأ بعلى فقال له : تقول إنك أحق من حضر بهذا الآمر لقرابتك وسابقتك وحسن أثرك فى الدين ، ولم تبعد ، ولسكن لو صرف هذا الآمر عنك فلم تعضره ، من كنت ترى من هؤلاء الرهط أحق به ؟ فقال : عثمان ، ثم أبى بعثمان فقال له : تقول شيخ من بنى عبد مناف وصهر وسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عهد(١) ولى سابقة

<sup>(</sup>١) لأن بن هاشم وبنى أمية من عبد مناف .

و فضل ، فأين يصرف هذا الأمر عنى ؟ ولكن لو لم تحضر أى هؤلاء الرهط تراه أحق به ؟ فقال : على .

وإنما بدأ عبد الرحمن بهما لأنه رأى أن كلا من الزبير وسعدوطلحة لا أمل له فى الحلافة معهما ، لأنه لا يدلى بمثل ما ذكره عبد الرحمن فى كل منهما ، ولا سيا قرابة على للنبى صلى الله عليه وسلم ، وشيخوخة عثمان التى روعيت فى اختيار أبى بكر وعمر ، فلا يصح أن يغفل عنها فى عثمان أيضاً ، وقد كان أكبرهم سناً ، وبهذا انحصر هدا الآمر عنده قيهما ، وقد أخذ رأى كل منهما فى الآخر فآثره على غيره من أهل الشورى ، فاختار على عثمان دون غيره إذا صرف هذا الآمر عنه، واختار عثمان علياً دون غيره إذا صرف عنه أيضاً .

ثم أخذ عبد الرحمن يتعرف وأى الناس فى كل من على وعثمان ، وكان يلتى فى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويلتى من وافى المدينة من أمراء الاجناد ورؤوس الناس ، فرأى أن أكثرهم يميل إلى عثمان دون على ، وقد راهوا فى هذا شيخوخته وأنه أكبر من على سنا ، لأن أبا بكر وعمر إنما أوثرا عليه لأنهما كانا أكبر منه سنا ، فينبغى أن يراعى هذا فى عثمان أيضا ، وهذا إلى أن قريشاً كانت تخاف إذاولى عليهم على أن يستأثر بنو هاشم بالخلافة أبدا ، وترى أنها إذا بقيت فى غيرهم تداولوها فيما بينهم ، وكان استناد على إلى قرابته من النبي صلى عليه وسلم هو الذي يثير فيهم هذا الخوف ، لأن غيره من بني هاشم بدلى بهذه القرابة أيضاً ، وقد فاتهم أن عليا كان يدلى بقرابته وسابقته بدلى بهذه القرابة أيضاً ، وقد فاتهم أن عليا كان يدلى بقرابته وسابقته بدلى بهذه القرابة أيضاً ، وقد فاتهم أن عليا كان يدلى بقرابته وسابقته

فى الإسلام لا بقرابته وحدها ، لأنه لو أدلى بقرابته وحدها لـكان عمه العباس أولى بالخلافة منه ، لأن العم أقرب من ابن العم ، ولأنه كان أكبر منه سناً .

وهذا عندى هو الذى جعل عبد الرحمن لا يبادر باختيار عثمان المخلافة بعد أن رأى ميل أكثر الناس إليه ، بل يؤثر أن يدعو عثمان وعليا ليبايع منهما من يسير على سنسة أبى بكر وعمر إذا تولى الخلافة ، فلا يؤثر بها أحدا من أقاربه بعده ، ولا يميل فيها إلى هؤلاء الاقارب ، فيقدمهم في الولايات وما إليها على غيرهم ، لأن عليا له قرابته من بني هاشم ، وقد خاف بعض الناس إذا تولاها منهم ، وكذلك كان عثمان له قرابته من بني أمية ، وقد كانوا رؤساء قريش في الجاهلية ، فيخاف من طمعهم في الخلافة أيضاً ، فن يعاهده منهما أن يسير على سنة أبى بكر وعمر في ذلك بايعه بالخلافة ، لأن كلا منهما يستوى عند الناس إذا عاهده أن يأخذ بهذه السنة .

وقد آثر أن ببدأ علياً بذلك لعله يرضى به فيبايعه بالخلافة ، حتى لا يتهمه بأنه آثر بها عثمان صهره ، وقد كانت رغبته فيها أشد من رغبة عثمان ، فتكون مبايعته بها أبعد عن الخلاف والفتنة ، فلما بدأ بعلى قال له : هل أنت مبايعي لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده ؟ فأجابه إلى كتاب الله وسنة رسوله ، وأنه يرجو أن يفعل من بعده ؟ فأجابه إلى كتاب الله وسنة رسوله ، وأنه يرجو أن يفعل بمبلغ علمه وطاقته ، فلا يتقيد بعمل الخليفتين قبله ، فأرسل عبد الرحمن يده من يده وأخذ بيد عثمان وطلب منه أن يبايعه على ذلك ، فقال : للهم نعم . فبايعه بالخلافة وبايعه الناس بعده ، ولم ير على إلا أن

يبايعه أيضا وفي نفسه ما فيها من عبد الرحمن ، حتى يروى أنه شق الصفوف ليبايع وهو يقول : خدعة وأيمُّـا خدعة .

ورأي أن عبد الرحمن لو ترك الشورى على ما رتبها عمر ولم يخلع منها نفسه ليسكون له الحيار فيها وحده لمساكان لعلى أن يتهمه بهذا ، لانها كانت عملية ظاهرة فيلا يمكن الاتهام فيها ، إذ يختار للخلافة من يكون أكثر السنة معه ، ولا يكون لغيره كلام فى عدم اختيارهم له ، لأن هذه هى قاعدة الشورى ، ولها حكمها الذي يجب الرضا به .

الخليفة الثالث عرضان

### عثمان وخلافته

#### التعريف بعثمان:

هوعثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، وهو الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم ، وأمه أروى بنت كريز ، وأمها أم حكيم بنت عبد المطلب ، وهو الجد الأول للنبي صلى الله عليه وسلم . وكان حسن الوجه ، وقيق البشرة , كبير اللحية ، أسمر اللون ، ليس بالطويل ولا القصير ، وقد أسلم في أول من أسلم من المسلمين السابقين ، ووجه النبي صلى الله عليه وسلم بنته رقية ، فلما ما تت زوجه بنته أم كاثوم و تزوج بعدهما أم عمر و بنت جندب الدوسية ، فولدت له عمراً وخالدا وأبان وعمر ومريم ، و تزوج فاطمة بنت الوليد ، فولدت له الوليد وسعيدا وأم سعيد ، و تزوج رملة بنت الفرافصة ، فولد له عائشة وأم أبان وأم عمرو ، و تزوج نائلة بنت الفرافصة ، فولد له عائشة وأم أبان وأم عمرو ، و تزوج نائلة بنت الفرافصة ، فولت له عنبسة وأم البنين .

وكان عثمان سهلا لينا على خلاف ماكان عليه عمر ، فأخذ الناس فى خلافته باللين ، ولم يشدد عليهم فى أمر الدنياكاكان عمر يشدد عيلهم ، فأحبوه وفضلوا أيامه على أيام عمر ، حتى قال الشعبى : لم يمت عمر حتى ملته قريش ، وقد كان حصرهم بالمدينة وقال : أخوف ما أخاف.

على هذه الآمة انتشاركم في البلاد . فإن جاء الرجل منهم ليستاذنه في في الغزو فيقول : قد كان لك في غزوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبلغك ، وخير لك من غزوك اليوم ألا " ترى الدنيا ولا تراك ، وكان يفعل هذا بالمهاجرينمن قريش ، ولم يكن يفعله بغيرهم من أهلمكة ، فلما ولى عثمان خلى عنهم ، فانتشروا في البلاد ، وانقطع إليهم الناس ، وكان أحب إليهم من عمر .

وقد سار فى خلافته على الشورى كما كان عليه أبو بكر وعمر ، فأخذ بها من أول يوم من خلافته حين جمع اصحاب الراى ليستشيرهم فى عبيدالله ابن عمر ، وكان قد قتل الهرمزان حينها قيل إنه رؤى بجتمعا بأ فى اؤلؤة ومعهما الحنجر الذى قتل به عمر ، فقال لهم : أشيروا على في هذا الرجل الذى فتق فى الإسلام ما فتق . فقال على : أرى أن تقتله . وقال بعض المهاجرين : قتل عمر أمس ويقتل ابنه اليوم ! وقال عمرو بن العاص . إن الله قدأ عفاك أن يكون هذا الحدث ولك على المسلمين سلطان .

كما سار فيها على أخذ الناس بالمعدل والإنصاف ، فكان يكتب إلى الأمصار أن بوافيه العال فى الموسم ومن يشكو منهم ، وأن بأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ، وأنه مع الضعيف على القوى مادام مظلوماً ، فإذا حضروا فى الموسم وحضر من يشكو منهم أنصفهم فى شكواهم ، وأخذ لهم حقهم من عماله إذا كان الحق لهم ، لأنه لم يكن يخشى فى الحق كبيراً ولا صغيراً ، ومن هذا أنه بدأ خلافته بتولية سعد ابن أبى وقاص على الكوفة ، وكان سعد بمن وشحه عمر معه للخلافة ،

وكان عبد الله بن مسعود على بيت مال الكوفة ، فاقترض سعد من بيت المال قرضاً ، فلما تقاضاه عبد الله لم يتيسر له ، فألح عليه عبدالله وارتفع بينهما الكلام ، فقال له سعد : ما أراك إلا ستلق شراً ،هل أنسالا ابن مسعود عبد من هذيل ؟ فقال له عبد الله : أجل والله إنى لابن مسعود وإنك لابن حمينة . ثم استعان بأناس على استخراج المال ، واستعان سعد بأناس على إنظاره ، فافترقوا وبعضهم يلوم بعضاً . فلما بلخ هذا عبان غضب عليهما لانهما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والناس ينظرون إليهما . وعزل سعداً عن الكوفة ولم يهمه ما له من عظيم ينظرون إليهما . وعزل سعداً عن الكوفة ولم يهمه ما له من عظيم المنزلة بين الناس. ومن هذا أيضاً أن محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس كان أبوه قد قتل في حرب الردة ، فكيفله عثبان وأحسن تربيئه ، ثم أصاب شرابا فحد فيه ولم يتهاون في أمره . وقد تنسك بعد هذا وصلح حاله ، وطلب من عثمان أن يوليه عملا . فقال : لوكنت أهلا لذلك لوليةك .

### خلافة رعاة لا جباة:

وكان مما أخذ به عثمان نفسه وعماله أن يكونوا رعاة لاجباة ، فكتب إليهم فى أول خلافته : أما بعد \_ فإن الله أمر الأئمة أن يكونوا رعاة ، ولم يتقدم إليهم أن يكونوا جباة ، وإن صدر هذه الأمة خلقوا رعاة ، ولم يخلقوا جباة ، وليوشكن أثمثكم أن يكونوا جباة ، ولا يكونوا رعاة ، فإذا عاد واكناك انقطع الحياء ، والأمانة والوفاء ، الا وإن أعدل العدل أرب تنظروا فى أمور المسلمين ، وفيا عليهم ، فتعطوهم الذى لهم ، وتأخدوهم بما عليهم ، ثم تثنشوا بالذمة ، فتعطوهم فتعطوهم الذى لهم ، وتأخدوهم بما عليهم ، ثم تثنشوا بالذمة ، فتعطوهم

الذي لهم ، وتأخذوهم بالذي عليهم ، ثم العدو الذي تنتا بون ، فاستفتحوا عليهم بالوفاء. وفي هذا الكتاب من حسن السياسة أمور :

أولها أن يكون الولاة رعاة لاجباة ، والرعاة جمع راع مأخوذ من قولك \_ راعيته إذا لاحظته بحسنا إليه \_ وفي الحديث و نساه قريش خير نساء ، أحناه على طفل في صفره ، وأرعاة على زوج في ذات يده ، من المراعاة وهي الحفظ والرفق وتخفيف الكلف والأثقال عنه ، وهذا هو ما أراده عثمان من ولاته أن يكونوا رعاة لاجباة ، لأن الجباة لا يهمهم إلا جمع المال من الرعية ، فيثقلونها بالضرائب ، ولا ينفقون شيئا منها في مصالحها ، بل يؤثرون بها أنفسهم ، وينفقونها في ملذاتهم وشهواتهم .

و ثانيها أن يسو و ابين المسلمين وغيرهم من أهل ذمتهم ، فيما لهم من حقوق من حقوق ، و فيما عليهم من و اجبات ، فيعطى كل منهم ما له من حقوق ويؤخذ من كل منهم ما عليه من و اجبات ، ولا هل الذمة من الحقوق مثل ما للسلمين سواء بسواء ، كما أنهم مثلهم فيما عليهم من الواجبات ، فكلهم سواء في وطنهم ، لأن الوطن للناس جميعاً على اختلاف أجناسهم وأديانهم ، ومثل هذا لم يكن معروفا في حكام ذلك العصر من الفرس والروم . بل كان الفرس ينظرون إلى جنسهم على أنه فوق الناس جميعاً ، وكان الروم ينظرون كذلك إلى جنسهم ، وكذلك ينظر الآن خلفاؤهم في أوربا وأمريكا إلى أهل القارات المخالفة لهم في أجناسهم وألوانهم ، ولوكانوا موافقين لهم في ديانتهم ، لأن سياستهم جنسية متعصبة ، كانت سياسة الروم قبلهم .

وثالثها أن ياخذوا فى سياستهم بالوفاء مع عدوهم من المحاربين لهم، ليكون العدل رائدهم مع جميع الناس، ويستوى فيه من يسالمهم ومن يحاربهم، فن اعتدى عليهم لا يقابلون عدوائه إلا بمثل ما اعتدى به عليهم، ولا يزيدون فى دفع عدوائه شيئا، والأخذ مع هذا بالمفو أفصل من مقابلة العدوان بالمثل، لأن الإسلام يؤثر السلم على الحرب.

وبهدا تكون خلافة عثمان خلافة مثالية في عصرها وفي جميع العصور السابقة عليها واللاحقة لها حتى عصرنا الحديث، وهي في هذا مثل خلافة أبي بكر وخلافة عمر قبلها، لأنه قد أخذ فيه بسنة من قبله، وعمل على ان يكون هو وولاته رعاة لاجباة مثله، يعلمون الرعية ويرشدونها إلى ما فيه صلاحها في دنياها وأخراها، وينظرون إلى مصالحها فيقدمونها على مصالح أنفسهم، ويأمرونها بالمعروف وينهونها عن المنكر، ويكونون قدوة لها في العمل الصالح، والبعد عما حرمه الله تعالى من المذات والشهوات.

وقد يكون لهؤلاء الولاة من المسلمين هنات، لأنهم بشر غير معصومين، ولكن أين منها ما كان عليه الفرس والروم على عهدهم، وقد سبق بيان ما كان من مفاسد الفرس، وكانت مفاسد الروم لا تقل عنها، حتى قيل إن سيرتهم كانت قصة مزعجة من مكائد القسس والحصيان والنساء، ومن دس السم والمؤامرات ونكران الجيل، ومن قتل القياصرة لإخوتهم عندما يصير الملك إليهم، وهذا قيصرهم هرقل الذي أنقذ بالادهم من الفرس، وكان بهذا موضع تقديسهم وتعظيمهم، فإذا هو يتخذ زوجة

ثانية مع زوجته الأولى على خلاف ما تقضى به المسيحية ، وكان ابنه الأول — قسطنطين — صاحب الحق فى عرشه ، ولكن زوجته غير الشرعية لم تزل به حتى جعل ابنها هرقليوناس شريكا له ، فلما مات انقسم الروم بين ابنيه ، ولم يلبث قسطنطين أن مات بعد ثلاثة أشهر من موت أبيه ، فاتهموا زوجة أبيه بدس السم له ، ولم يلبثوا أن عزلوا ابنها من الحسكم ، ولم يكتفوا بهذا بل قطعوا لسان الام وأنف الابن ، ولم يكن هذا إلا نتيجة لما ارتكبه هرقلهم المقدس من تلك الفضيحة ، هرقلهم الذي أداد أن يجمع المسيحية على مذهب واحد يصلح به أمرها ، فإذا هو خارج عليها ذلك الخروج الشنيع ، وإذا به فى حاجة إلى إصلاح أمره قبل أن يصلح أمرها .

## السياسة الداخلية في خلافة عثمان

# ١ \_ نشر وسائل الحضارة في الخلافة

كان مظهر الدولة قبل خلافة عثمان مظهر نسك ، دعا إليه ما جاء به الإسلام من ذم الإسراف في أمور الدنيا ، وهذا إلى ما كان من قلة المال بأيديهم ، لما توالى عليهم من الحروب التي جاهدوا فيها بأ نفسهم وأموالهم ، فحكانت بيوتهم في المدينة من اللبن ، وكانت ملابسهم من رخيص الملابس ، وكان مسجدهم في المدينة من اللبن أيضاً ، وكان سقفه من سعف النخيل ، فلما أراد عمر تجديده في خلافته لم يتجاوز توسعة رقعته وزيادة عدد أبوابه ، وما عدا هذا بتي على ما كان عليه ، فحكان أساس جدره من الحجارة وما فوقه من اللبن ، وكانت العمد من الحشب والسقف من الجريد .

ولكن ما جاء به الإسلام من ذم الإسراف فى أمور الدنيا لا يراد به إلا البعد عا حرمه من شهوانها ، فلا يمنع هذا من تناول ما أحلمن طيشباتها فى غير إسراف ، ولا يمنع المسلين من التجمل والنزين فى ملابسهم ومساكنهم بقدر ما يمكنهم ، وبحسب ما تقضى ظروف الزمان والمسكان بينهم ، وإذا كان عمر قد بنى مسجد المدينة من اللبن واتخذ منه بحلساً

للفظر فى شؤون الدولة ، فإن سعد بن أبى وقاص لما استولى على المدائن فى عهده اتخذ من إيوان كسرى مقراً لسلطانه ، وكان هذا الإيوان يبلغ من عظمة البناء ما يبلغ ، فلما أنشأ الكوفة بجوار المدائن وانتقل واليها بنى لنفسه فيها قصراً سماه الناس قصر سعد ، وجعل منه مقراً لسلطانه بدل إيوان كسرى ، لأن وجوده بين الفرس يقضى عليه بهذا المظهر ، ليفهموا أن الإسلام دين حضارة لا دين بداوة ، فلا ينظروا المايه والحل أهله نظرة استخفاف ، ولا يفهموا أنه دين لا يعنى بشؤون الدولة ، ولا شك أن هذا يكون أدى لاطمئنانهم إليه ، ولفهم نهضة العرب به على حقيقتها ، ولتغيير نظرتهم إليهم بعد نهوضهم به ، لأنهم كانوا كا سبق قبل الإسلام يضعون العرب فى أدنى المراتب ، لما كانوا عليه من الفوضى والوحشية والهمجية ، فلا بدأن تتغير بمثل ما فعله سعد نظرتهم اليهم ، ليستقيم أمرهم معهم .

فلما صارت الخلافة إلى عثمان لم ير أن يبتى الحال في المدينة على مثل ما كان عليه قبله ، لأن ظروف المسلمين قد تغيرت كل التغيير ، فصاروا إلى غنى بعد فقر ، وكثرت الأموال بأيدى أفرادهم ، وامتلأت بهساخرائن بيت المال ، وقد صارت المدينة مقصد الوفود من جميع الأمم ، وصار سكانها خليطاً من جميع الشعوب ، ولم يبق أمرها مقتصراً على المرب وحدهم . بل اختلط بهم كثير من الاجناس وللديانات المختلفة ، فلابد أن يتغير مظهرها أيضاً أمام هؤلاء السكان الجدد ، لتأخذ بمظهر المحضارة بعد البداوة ، ويظهر عليها آثار التنعم بعد الحشونة ، ليفهم أو لئك السكان أن الإسلام دين حضارة لا بداوة ، ويعرفوا أن أهله أو لئك السكان أن الإسلام دين حضارة لا بداوة ، ويعرفوا أن أهله

الذين قاموا به لم يبقوا على بداوتهم وخشو نتهم، ويشاهدوا أثر الإسلام فى قاعدته الاولى ، لانه أدل عليه من قصر سعد فى الكوفة .

فيداً عثمان بالمسجد فزاده أكثر بما زاده عمر ، وبناه بالجص والحجارة ، ثم اتخذ له دارا بناها بالحجر والسكلس (۱) وجعل أبوابها من الساج والعرعر ، ثم اقتنى الأموال والجنان والعيون بالمدينة وغيرها وكان يأكل لين الطعام ، ويلبس فاخر الثياب ، ويشد أسنانه بالذهب ، واقتدى به فى ذلك كبار الصحابة وغيرهم ، حتى اتسع عمران المدينة ، وصارت إلى مظهر جديد يليق بعظمة الدولة التي صارت قاعدة لها ، ويأخذ بنمهوس من يقصدها من وفود الشعوب ، فلا يستخفون بهذه الدولة الناشئة ولا يطمعون فى القضاء عليها لحقارة مظهر قاعدتها . وكان هذا أول مظهر من مظاهر الحضارة أخذ به عثمان فى دولة الإسلام الناشئة . ليبنى من يأتى بعده على أساسه ، حتى تصل الدولة الإسلامية فى الحضارة إلى ما قدر لها ، ولا تكون أقل فى تقدير الحضارة من الدول السابقة عليها . ولكنها حضارة دينية ليس فيها شىء من المآثم ، وحضارة طاهرة ولكنها شىء من المآثم ، وحضارة طاهرة لا يشوبها شىء من الرجس .

<sup>(</sup>١) يقال ـ كلس البيت طلاه بالـكلس ــ وهو ما يقوم بهالحجر والرخام ونحوها ، ويتخذ منها بإحراقها .

# ٢ \_ مشكلة تحديد الملكية

جاء الإسلام بنظام الزكاة التي جملها حقاً دينيا للفقراء في أموال الاغنياء، فإذا أداها الاغنياء للفقراء لم يكن عليهم حرج في غناهم ،ولكن الولى الأمر أن ينظر في تنظيم الغني حتى لا يصل إلى حد يحصر المــال في طبقة من الناس، ويرجع بهم إلى نظام الطبقات الذي ألفاء الإسلام، فلابد أن يكون المال في أيدي جميع الناس ، ولابد أن يكون تفاوتهم يحيث لا يصل بهم إلى نظام الطبقات ، من أغنياء لا يحصى مالهم ولايمد، وفقراء لا يجدون ما يكفيهم للقوت ، وتنظيم الغني إذا وصل إلى هذا الحد يكون إما بريادة ما يجب في الزكاة إلى الحد الذي يقرُّب التفاوت بين الناس في الغني والفقر ، وإما برد فضول الأغنياء إلى الفقراء ، وكل منهما حتى لولى الأمر يختار منهما ما يشاء ، وكان عمر قد عزم في خلاقته على الحق الثاني ، وهذا فيما روى عنه أنه قال : لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لأخذت فصول الأغنياء فرددتها على الفقراء . وقد قال هذا في آخر خلافته حين وجد أنه لم يبق منها مايتسع لهذا العزم الخطير، لانه يثير مشاكل كشيرة تحتاج إلى زمن طويل ، ولم يبق من خلافته في نظره إلا زمن قصير ، فلميتركه لمن يأتي بعده من الخلفاء . إذ يكون أمامهم من الزمن ما يتسع له ، والظاهر أنها كانت أمنية عابرة من عمر لم يشدد فيها على من يأتى بعده من الخلفاء ، فلم يهتم بها عثمان في خلافته،

ولو أنه اهتم بها لكان فيها ما يحل هذه المشكلة على وجه معتدل لا يلغى. الملكية ، ولا يمنع السعى في الغنى على الوجه الذي لا يضايق الناس ، ولكنه مضى في خلافته لا يهتم بهذا إلى أن خِرج له أبو ذرِّ الغفارى من المسلمين السابقين برأى يخرج عن حد الاعتدال في تحديد الملكية، ويقضى فها على الحرية الفردية .

وكان أبو ذر قد أتى من البادية في أوائل البعثة إلى مكة فأسلم، ثم وجع إلى باديته فأقام بها إلى أن قدم المدينة بعد غزوة أحُد، وكان النشأته بالبادية أثر في أخذه بالتقشف والزهد في الدنيا، ولما استولى المسلمون على الشام آثر الإقامة بها، وكان معاوية بن أبي سفيان واليا عليها، فأخذ ينكر عليه احتجان الاموال في بيت المال(١) وينكر عليه تسميته له مال الله، لأنه يريد بها أن يحتجنه دون المسلمين، وأن يمحو اسمهم عنه، ثم ذهب إليه فقال له: ما يدعوك إلى أن تسمى مال المسلمين مال الله ؟ فقال معاوية له: يرحمك الله يا أبا ذر ا ألسنا عباد الله، والما معاوية ناني لا أقول إنه ليس لله، والكن سأقول إنه مال المسلمين.

ولكن هذا لم يرض أبا ذر ، لأنه لا يريد من معاوية أن يسمى. ما فى بيت المـــال مال المسلمين ثم يبتى على احتجانه له دونهم ، بل يريد أن يوزعه عليهم جميعاً حتى لا يبتى شيئا منه ، ولا يحتجنه

<sup>(</sup>١) احتجن المال ضمه واحتواه .

دونهم ايتصرف فيه على حسب ما يراه ، لأن هذا يجعله أشبه بملك له ، وهو لا يملك منه شيئا ، وإنما هو ملك المسلمين جميعاً .

ولم يكستف أبو ذر بهذا الرأى فى بيت المال ، بل أخذ يتعداه إلى الأموال الخاصة ، ويرى أنه لا يصح للشخص أن يجمع من الأموال ما يشاء ، بل يجب أن يكون ما يقتنيه الشخص بحيث لا يتجاوز قوت يوم وليلة ، ثم أخذ يدعو إلى هذا بين أهل الشام وجعل يقول : يا معشر المسلمين ، واسوا الفقراء ، بشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله بمكاو من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم .

ومكث أبو ذريدعو إلى هذا حتى ولع به الفقراء فى الشام ، وجعلوه أمراً واجبا على الاغنياء ، ووقع بين الفريقين فتن وخلافات ، فشكا الاغنياء إلى معاوية ما يلقو نه من الناس ، فكتب إلى عثمان : إن أبا ذر تجتمع إليه الجموع ، ولا آمن أن يفسدهم عليك ، فإن كان لك فى القوم حاجة فاحمله إليك . فكتب عثمان إليه: إن الفتنة قد أخرجت خطمها (١) وعينيها ، فلم يبق إلا أن تثب ، فلا تنكما القرح ، وجهز أبا ذر ، وابعث معه دليلا ، وزوده وارفق به ، وكفكه الناس ونفسك ما استمكست ، فإنما تمسك ما استمكست .

فلما أرسل معاوية أبا ذر إلى عثمان قال له : يا أبا ذر ، ما لأهل الشام يشكون ذريك (٢) ؟ فقال له : إنه لا ينبغى أن يقال مال الله، ولاينبغى

<sup>(</sup>١) الحطم : الأنف .

<sup>(</sup>٣) ذربك : حدة لسانك .

الذغنياء أن يقتنوا مالا . فقال له عثمان: يا أبا ذر ، على أن أقضى ماعلى، وآخذ ما على الرعية ، ولا أجبرهم على الزهد ، وأن أدعوهم إلى الاجتهاد والاقتصاد .

ولكن أبا ذر أصر مع هذا على رأيه ، حتى دخل على عثمان يوماً وعنده كمب الآحبار ، فقال لعثمان : لا ترضوا من الناس بكف الآذى حتى يبذلوا المعروف ، وقدينبغى للؤدى للزكاة ألاً يقتصر عليها ، حتى يبذلوا المعروف ، وقدينبغى للؤدى للزكاة ألاً يقتصر عليها ، حتى يحسن إلى الجيران والإخوان ، ويصل القرابات . فقال كمب الآحبار : محسن أدى الفريضة \_ الزكاة \_ فقد قضى ما عليه . فرفع أبو ذر محجنه من أدى الفريضة \_ الزكاة \_ فقد قضى ما عليه . فرفع أبو ذر محجنه حساه \_ فضربه فشجه ، ثم قال له : يا ابن اليهودية ما أنتوما همنا؟ كمبا ما فمله معه فوهبه له .

وفى رواية أنه لما أتى به إلى عثمان من الشام و دخل عليه كان فى ذلك اليوم قد أتى إلى عثمان بتركة عبد الرحمن بن عوف ليقسمها على ورثته ، فنضت البدر (۱) حتى حالت بين عثمان وبين الرجل القائم على قسمتها ، فقال عثمان : إنى لأرجو لعبد الرحمن خيراً ، لانه كان يتصدق ، ويقرى الضيف ، وترك ما ترون . فقال كعب الاحبار :صدقت يا أمير المؤمنين . فشال أبو ذر عصاه فصرب على رأس كعب ، وقال : يا ابن اليهودى، تقول لرجل مات وترك هذا المال إن الله أعطاه خير الدنيا وخير الآخرة، وتقطع على الله بذلك ، أنا سمعت وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . ما يسرنى أن أموت وأدع ما يزن قير اطا ، فغضب منه عثمان وقال له :

<sup>(</sup>١) واحده بدرة وهيءهمرة آلاف درهم أو قدر عظيم من المال أوماتوضعفيه

هار وجهك عنى . ثم أمر أن يتجافاه الناس .

وهذا رأى قد تغالى فيه أبو ذر إلى حدكبير ، كما تغالى فى الدفاع عنه إلى حد الضرب بالعصا لمن يخالفه ، والإسلام لا يعرف التغالى فى الرأى ، ولا يعرف التغالى فى الدفاع عنه إلى هذا الحد ، وما كان لابى ذر أن يحمل الناس على ما آثره لنفسه من التقشف والزهد ، ولا أن يقيد الملكية بما لا يجاوز قوت يوم وليلة ، ليقضى على حرية الأفراد ، في العمل والكسب ، ويفرض عليهم جميعاً عيشة الفقر ، وكان خيراً له من هذا أن يفسكر فيا يجعلهم جميعاً يعيشون عيشة الغنى ، لأن الغنى ليس عندموم فى الإسلام بل هو ممدوح فيه ، وقد امتن الله تعالى به على فليه صلى الله على الآية سلم ولا يمتن به عليه إلا إذا كان ممدوحاً عنده .

وإنما الرأى ما تمنى عمر فيما سبق أن يستقبل من أمره ما استدبر ليأخذ فضـول إلاغنياء فيردها إلى الفقراء ، فلا يأخذ من الاغنياء اللا فضولهم فقط ، وهو ما يفضل بعد وجود أصل الغنى . وتقدير هذا يرجع إلى اجتهاد ولى الامر ، وإلى تقدير ظروف كل شخص ، وإلى تقدير ظروف كل شخص ، وإلى تقدير ظروف كل شخص ، وإلى تقدير طروف كل شخص ، وإلى تقدير ولا يكون فيه إفراط ولا تفريط ، ولا ينحرف عن الجادة المحراف رأى أبى ذر .

ومع هذا جعله عمر أمنية له لا أمرا واجبا عليه ، وإنما هو حق له يتصرف فيه على حسب ما يراه ، وبعد أن يزن ما يترتب عليه من المصالح والمفاسد ، ويعرف مقدار حاجة الناس ، وما يحدثه من الآثار فيهم ، ولعله رأى أن الناس قد ألفوا ما هم عليه ، ووبما يحدث تغييره

ما محدث من الفتن ، ولعلدرأي أن يصل إلى ما يتمناه من نواح أخرى تقرب هذا التفاوت في الغني والفقر ، فقد روى عنه مع ذلك ما يفيد أنه فكر فيه من ناحية أخرى غيره ، وهي أن يسوى بين الناس في العطاء على خلاف ما جرى علمه في خلافته ، وكان أرو بكر يسوى بين الناس في العطاء ، ومن هذا قوله : والله ائن بقيت إلى هذا العام المقبل لألحقن آخر الناس بأولهم ، ولاجعلنهم رجلا واحداً. يعني آخر الناس إسلاما وأولهم فيه ، فلا يفضل بينهم بالسابقة كما جرى عليه ، وقال أيضاً: لأن عشت حتى يكثر الميال، لأجعلن عطاء الرجل ثلاثة آلاف: ألف لكراعه(١) وسلاحه ، وألف نفقة له ، وألف نفقة لأهله.وبهذا يرتفع عطاء جمهور الناس، ويقل التفاوت بارتفاعه بينهم وبين أغنياتهم، و لكينه مات قبل ذلك الحول الذي عزم على تحقيق هذا فيه ، فلما بايع عبد الرحمن بن عوف لعثمان اجتمع الناس ليبايعوه ، فصلي بهم وزاد في عطاءكل واحد منهم مائة ، فأقبلوا عليه يبايعونه ، والظاهر أنه زاد هذا في عطائهم جميماً ، ولم يكن هـذا هو الذي أراده عمر ، لانه كان يريد الزيادة في العطاء الأقل ، اليجعله قريباً من العطاء الاكثر .

<sup>(</sup>١) الكراع : الخيل والبغال والحير ، والمراد به هنا خيل الجهاد

## ٣ ـ ترك شؤون الزكاة للأفراد

### جمل الزكاة من شؤون الدولة قبل خلافة عثمان :

كانت الزكاة من شؤون الدولة في عهد النبوة ، وفي خلافق أ في بكر وعمر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من اهتهامه بأمرها أن جعلهامن أهم ما بعث به ، فقال و إنما بعثت لآخذ صدقة من الاغنياء فأردًها على الفقراء ، وبهذا كان للزكاة عمال يرسلهم إلى بلاد العرب ليحصلوها من أهلها ، ويقوموا بتوزيعها على فقرائها ومصالحها ، فإن بقي شيءمنها أرسلوه إلى المدينة ليوضع في بيت المال ، وينفق منه على المصالح العامة المسلمين جميعا ، وكان لهؤلاء العال أجر بأخذونه على عملهم مما يحصلونه من الزكاة ، كما جاء في بيان مصارفها في الآية — . - - من سورة التوبة (إنما الصدقائت للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوئهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) .

وإذا كانت الزكاة فريضة دينية يثاب عليها ويعاقب على تركها فى الآخرة فإنها مع هذا هى الضريبة الأساسية فى الدولة الإسلامية ، ولهذا جعل تحصيلها من شؤونها ، وهى لا تصرف للفقراء وحدهم ، ولاتجمع باسمهم وحدهم ، وإنما تجمع باسم المصالح العامة التى يدخل نصيبهم فيها،

وفى هذا ما فيه من صون كرامتهم عن جمع شى. باسمهم من مواطنيهم » وعن إلجائهم إلى مد إيديهم إلى الاغنيا. لاخذها منهم، وعنمد الاغنيا. أيديهم لإعطائها لهم .

ولما قامت خلافة أبى بكر أرادت بعض القبائل أن تستقل بأمرالزكاة ، ولا تدفع شيئاً منها لبيت المال في المدينة ، وامتنع بعضها فعلا عندفعها لابي بكر ، وكان امتناعها منها مقارنا لارتداد كثير من قبائل العرب عن الإسلام، فاختلف الصحابة في أمر ما نعى الزكاة ، وكان رأى أبي بكر كاسبق أن يقا تلهم عليها ، وكان رأى عمر وأكثر الصحابة ألا يقا تلوهم ، فلم يزل أبو بكر بهم حتى وافقوه على رأيه ، وقا تلوا ما نعى الزكاة كما قاتلوا المرتدين عن الإسلام ، لانها كانت حركة عصيان من الفريقين ، ولان الما نعين للزكاة لو كانوا مخلصين للإسلام لما قاموا محركتهم في هذا الوقت الما نعين للزكاة لو كانوا مخلصين للإسلام لما قاموا محركتهم في هذا الوقت المصيب ، ولما انتهزوا هذه الفرصة لقيامهم بها ، بل كانوا يؤثرن عليها الانضام إلى المسلمين في قتال المرتدين ، أو التزام السكون على الأقل حتى تنتهى حروب الردة ، لأن قيامهم محركتهم فيه مساعدة كبيرة لهم، إن لم يكن فيها شيء من التحريض لهم على الاستمرار في ردتهم .

على أن هذا أمرآ يجب التنبيه عليه فى خلاف الصحابة فى قتال ما نعى الزكاة ، لأنى لم أعثر على أحد نبه عليه مع أن له أثراً كبيراً فى شأر الزكاة ، وهو أن من خالف أبا بكر فى قتالهم لم يكن خلافه لأنه يرى عدم وجوب الزكاة على المسادين جميعاً مما لا يخنى أمره على أحد كالصلاة والصوم والحج ، وإنما كان يرى أن تتركشؤون الزكاة للقبائل والأفراد ، ليكون شأنها فى هذا كشأن غيرها من العبادات،

و تكون حقاً دينياً بينهم وبين الله تعالى ، يثيبهم على تأديتها ، ويعاقبهم على تركها ، ولا يكون للدولة حق إكراههم على تأديتها بالسيف ونحوه ، وهذا رأى لا يوجد نص صريح يمنع منه ، ولم يرجح عليه رأى أ بيكر في ما نعى الزكاة إلا الظروف السابقة التي لابست حركتهم ، فإذا لم يكن هناك مشدل هذه الظروف لم يكن هناك ما نع من الأخذ بالرأى الخالف له .

ولما قامت خلافة عمر طلب نصارى العرب منه أن يعاملهم بنظام الزكاة بدل نظام الجزية ، حتى يؤخذ ما يؤخذ منهم باسم الزكاة كالمسلمين من العرب ، لانهم وأوا فى اسم الجزية ما يضعهم فى منزلة دون منزلة مواطنيهم من المسلمين ، وهم يرون أنهم أبناء وطن واحد ، وقد جعل الإسلام لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ، فأجابهم عمر إلىذلك وجعلها ضعف ما يؤخذ من المسلمين ، لأنهم عرضوا عليه ذلك على أساس أن يأخذ منهم هذا الضعف ، فأخذه منهم كما عرضوا عليه ، لأنه كان يرى نفسه تاجرا للمسلمين، والتاجر فى مثل هذا لا يترك شيئا عا عرض عليه، فيكون عندى فيكون أخذ الضعف منهم باسم الزكاة ولو كان مثل ما يؤخذ من المسلمين لل ضعفه .

ولا شك أن عمر حين فعل هذا لم يغب عليه أن أخذ الجزية منهم جاء به القرآن فى الآية \_ ٣٩ \_ من سورة النوبة (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرَّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أو توا الكتاب حتى يعطوا الجزية

عن يد وهم صاغرونَ ) ولكنه فهم أن الجزية غرامة حربية نؤخذ من المقاتلين من أهل الكنتاب، فإذا دخلوا في عهدنا زالت عنهم صفة المقاتلين ، وكان لنا أن نعاملهم كما عامل النبي صلى الله عليه وسسلم يهود المدينة حين هاجر إليها ، فلم يفرض عليهم جزية لأنهم لم يكو نوامقًا تلين، وإنما عقد معهم معاهدة جعل لهم فيها مثل ما للسلمين وعليهمما عليهم، وهذا الحالِن أن الجزية لم يبين مقدارها في الآية ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فرضها على الرقاب ولم يفرضها على الأموال ، فإن هـــــذا لا يمنع أن تفرض على الأموال كركاة المال ، فإنها تفرض على الأموال يخلاف زكاة الفطر التي تفرص على الرقاب، ولا شـك أن الزكاة إنما سميت بذلك لانها تركى النفس و تطهرها من رذيلة البخل ، وهذا المعنى موجود فما يؤخذ من أهل الكيتاب ، فلا مانع لغمة من إطلاق اسم الزكاة عليه ،ولا فرق حينتُذ إلاأنها تؤخذ من المسلمين باسم الدين،وتؤخذ من أهل الكتاب باسم الدولة ، ولهذا فائدته في توحيد الضريبة بين أهل الوطن على اختلاف أديانهم ، حتى لا يشعروا فيه بفوارق في معاملتهم الوطن ، وفي شمورهم بأنهم أمة واحدة لا يفرق ببنهم اختلاف في دين أو نحوه .

## جمل الزكاة من شؤون الأفراد:

ثم جاءت خلافة عثمان بعد خلافة عمر فخطت خطوة أخرى فى هذا السبيل، وهى خطوة جعلت الزكاة المفروضة على المسلمين من شؤون الأفراد لا من شؤون الدولة، واكتنى بيت المال بالخراج الذى يجي

سن الأرض وغيرها ، ولا يؤخذ باسم الزكاة التي تعدمن عبادات الإسلام ، وبهذا يستوى في هذا الحراج المسلمون و أهل الكتاب وغيرهم، ويؤخذ منهم جميعاً باسم الدولة لا باسم الدين ، بخلاف الزكاة بعد إطلاقها على ما يؤخذ من غير المسلمين في عهد عمر ، فإنها كانت تؤخذ من المسلمين ، باسم الدين ، و تؤخذ من المسلمين ، بين الفريقين .

وهذه الخطوة التي خطاها عثمان في خلافته بجعل الزكاة من شؤون الأفراد لا من شؤون الدولة لم تكن ميسرة قبله ، لأن الزكاة كانت هم المورد الوحيد الثابت لبيت المال ، بخلاف الغنائم والنيء لانها مواود غير ثابتة ، فلم يكن من المتيسر استغناء بيت المال عنها حتى في خلافة عمر، لأن الأرض الحراجية التي كان يستولي عليها في العراق والشام لم تصل إلى حالة الاستقرار ، وإنما وصلت إلى هذه الحالة في خلافة عثمان ، ففيها صار لبيت المال مورد ثابت من خراج هذه الأرض ، وكان موردا وفيرا أغنى بيت المال عن الزكاة ، فتركها الأفراد يؤدونها بأنفسهم ، ويوزعها أغنى بيت المال عن الزكاة ، فتركها الأفراد يؤدونها بأنفسهم ، ويوزعها أهل كل بلد على فقرائها وعلى مصالحها الخاصة بها ، وتكون بهذا حقاً مل كل بلد على فقرائها وعلى مصالحها الخاصة بها ، وتكون بهذا حقاً وقد جرى العمل على هذا من خلافة عثمان إلى عهدنا الحاضر، وهو الرأى وقد جرى العمل على خلافة أبى بكر ، ومنع منه طروف المسلمين في خلاك الوقت .

و لكن ترك شؤون الزكاة للا ُفراد ليؤدوها بأنفسهم يفوست ما في

قيام الدولة بها من حفظ كرامة الفقراء، ومن صون أيديهم عن مدها لأخذ الزكاة من الأغنياء، ولهذا أرى أن تؤلف فى كل بلد جماعة تقوم بحمع الزكاة و توزيعها على مصارفها ، و تسكون هى التى تتولى إعطاء فصيب الفقراء لهم ، لتصون بذلك كرامتهم عن مد أيديهم إلى أغنياتهم وإذا كنت أرى هذا فى تحصيل الزكاة فإنى أرى أن يبتى ما جرى الهمل عليه أخيرا من الاكتفاء بنظام الحراج بلا فرق بين المسلين وغيرهم ، و بلا تفريق بينهم باسم الزكاة والجزية ، لأن ما فعله عثمان من جعل تحصيل الزكاة والجزية ، لأن ما فعله عثمان من جعل تحصيل الزكاة من شؤون الأفراد لم يكن إلا تمهيداً له

و بعد فإن ما سبق من تصرفات عمر وعثمان فى شأن الزكاة والجزية وكذاك ماروى عن عائشة أنها رأت زيادة زكاة الفطر إلى صاع بعد توسعه الله على الباس \_ الإحكام فى أصول الأحكام ج ٦ ص ١٣٧ ، ١٣٨ \_ وكذلك ما ذهب إن بعض الفقهاء من عدم اجتماع الزكاة والخراح، كله هذا يدعلى أن شأن الزكاة ليس كالصلاة و نحوهامن العبادات، وعلى أنها مع كونها عبادة ضريبة ما لية تخضع لما تخضع له الضرائب الما لية من الظروف والأحوال.

## ٤ – الخارجون على عثمان

### موازنة بين خلافة عمر وخلافة عثمان :

كان عمر يأخذ الناس فى خلافته بشىء من الشدة ، حتى يقضى على ما بنفوسهم من أسباب الفتنة ، وكانت الحروب التى قامت فى خلافته وخلافة أبى بكر بين المسلمين ودولتى الفرس والروم لا تزال فى أوائلها، ولا تزال نتا بجها غير معروفة ، وكانت العرب قريبة عهد بحركة الردة ، فكانت هذه الشدة من عمر لازمة لتوحيد كلمة المسلمين فى هدف الحروب الطاحنة .

فلما قامت خلافة عثمان كانت أمور المسلمين قد استقرت في بلاد العرب، وفي البلاد التي استولوا عليها من دولتي الفرس والروم، بل كانت دولة الفرس في أيامها الآخيرة، لأن المسلمين استولوا على جميع بلادها، وكان عثمان سهل الآخلاق، سخى اليد، فلم يضيق على الناس كما كان عمر يضيق على الناس كما كان عمر يضيق عليهم، بل بسط لهم في العطاء، وأباح لأهل المدينة وغيرهم من العرب أن ينزحوا إلى البلاد الجديدة التي استولى المسلمون عليها، ليندبجوا في أهلها، ويقتنوا ما يشاءون من أموالها، فعم الرخاء واليسر في عهده بين الناس، حتى قال الحسن البصرى: شهدت عثمان وهو يخطب وأنا بين الناس، حتى قال الحسن البصرى: شهدت عثمان وهو يخطب وأنا يومئذ قد راهقت الحلم، فما رأيت قط شذكراً ولا أنثى أصبح وجها ولا أحسن نضرة منه، فسمعته يقول: أيها الناس، اغدوا على أعطيا نكم.

فيأخذونها وافية ، أيها الناس ، اغدا على كسوتكم . فيغدون فيجاء بالحلل فتقسم بينهم ، حتى والله سمعت أذناى : يامعشر المسلمين ، اغدوا على السمن والعسل ، ثم يقول : يا معشر المسلمين ، اغدوا على الطيب . فيفدون فيقسم بينهم السمن والعسل ، ثم يقول المسك والعنبروغيرهما ، والعدوان واللهمنني ، والأعطيات دارّة ، والخير كثير ، وما على الأرض مؤمن يخاف مؤمنا ، من لتى مؤمنا في أى البلدان فهو أخوه وأليفه و ناصره ومؤويه

وقد مك المسلون ستة أعوام من خلافة عثمان وجيوشهم توغل في بلاد الفرس والروم ، وأعلام النصر ترفرف عليها ، والهزائم تنوالى على أعدائها ، حتى استولوا على بلاد الفرس ، وعلى قسم كبير من بلاد الروم ، وعلى مستعمراتهم فى شمال قارة أفريقية ، من مصر إلى بحر الظلمات \_ المحيط الاطلفطى \_ فتدفق الخير على المسلمين من كل مكان، ورتع فيه فقراؤهم وأغنياؤهم ، كل على قدر نصيبه منه ، لأن عثمان آثر أن يترك الناس كما سبق أحراراً فى اقتناء المال ، ولم يشأ أن يحمل الناس على الاخد بالزهد بعد هذه الأموال الوفيرة التى أفاءها الله عليهم ، وبعد أن هيأ لهم من أسباب الرفاهية ما هيأه لهم ، من السياسة أن يتلفوه أو يتركوه وفاخر الثياب والمساكن ، فليسمن حسن السياسة أن يتلفوه أو يتركوه على مرأى منهم ، ولا شك أن هذا ليس فى شىء من الإسلام ، لا له أحل الطيبات لاهله في غير إسراف ، حتى تتقارب فى اعتدالهم فيها مظاهر الطيبات لاهله في غير إسراف ، حتى تتقارب فى اعتدالهم فيها مظاهر الناس ، ولا يكون فيها كبير تفاوت بين الاغنياء والفقراء .

### دوافع الخارجين على عثمان :

و أحكن ابن عثمان جعل بعض الناس بمن لم يصله من هذا الخير الكثير ما يطمع فيه بغير حق يتجى عليه فى ذلك ، وكانوا خليطاً من شبان قرشيين لم يتهياً لهم من أسباب الظهور ما تهيأ لغيرهم، ومن قبائل العرب الذين نظروا بعين الحسد إلى ما بلغته قريش دونهم ، وبمن أعمتهم التعصبات السياسية لبعض كبار الصحابة ، بمن يرونهم أحق بالخلافة ، فتوزعوا فى الأمصار البعيدة عن المدينة ، ليؤلشبوا أهلها على عثمان ، ويحملوهم على الخروج عليه .

فكان منهم بمصر محمد بن أبى حذيفة ومحمد بن أبى بكر ، وكان الأول. كا سبق قد قتل أبوه فى حرب الردة ، فكفله عثمان لأنه من بنى عبدشمس قومه ، فلما شب أصاب شرا با فحده فيه ، ثم تنسك وأقبل على العبادة ، وطلب من عثمان أن يوليه عملا فقال له : لو كنت أهلا لذلك لوليتك . فلما لم يجبه إلى ذلك طلب منه أن ينتقل إلى مصر ، فأذن له وجهزه إليها، وكان الوالى عليها عبدالله بن سعد ، وقد عظمه أهلها لما رأوا من عبادته وصلاحه ، ففره تعظيم الناس له ، وظهر به ما كن فى نفسه من الحقد على عثمان بحده له فى الشراب وعدم إجابته إلى طلبه من الولاية ، فأخذ يعيب عثمان أمام من اغتر بصلاحه من الناس ، وكار . ما يعيبه عليه توليته عبد الله بن سعد ، لأنه كان بمن أباح النبي صلى عليه وسلم دمه فى فتحمكت عبد الله بن سعد ، لأنه كان بمن أباح النبي صلى عليه وسلم دمه فى فتحمكت ومثل هذا لا عيب فيه بعد أن أسلم وحسن إسلامه ، و بعد أن أبلى بلاء عظيما فى ولايته على مصر ، كا سيأتى فى الكلام على الحرب بين المسلمين والروم فى خلافة عثمان ، وقد شاركه فى تأليب الناس على عثمان محمد بن

أبى بكر ، وهو من الشبان الذين لم يتهيأ لهم الظهور أيضا ، وكان معهذا بمن يتشيح لعلى بن أبى طالب .

فكمتب عبد الله بن سعد إلى عنمان : إن محمدا قد أفسد علي البلاد هو ومجمد بن أبي بكر . فكتب عثمان إليه : أما ابن أبي بكر فإنه يوهب لابهه ولمائشة ، وأما ابن أبي حذيفة فإنه ابني وابن أخي وتربيتي ، وهو فرخ قريش (١) فكمتب إليه عبد الله بن سعد : إن هذا الفرخ قد استوى ريشه ، ولم يبق إلا أن يطير . فبعث عثمان إلى ابن أبي حذيفة بثلاثين ألف درهم ، وبجمل عليه كسوة ، فوضعها في المسجد ثم قال : يا معشر المسلمين ، ألا ترون إلى عثمان يخادعني عن ديني ويرشوني عليه ؟ فازداد أشياعه تعظما له وطعنا على عثمارن ، وبايعوه على رياستهم ، فكتب إليه عثمان يُذكره برَّه به وتربيته إياه ، وقيامه لشأنه ، ويقول: إنك كمفرت إحساني أحوج ما كنت إلى شكرك. فلم يزده هذا إلاإصرارا على تأ ايرب الناس عليه ، ونحنُ لا نلوم عثمان على هــذه السياسة السلمية ، لأنها السياسة التي أمر الإسلام بها ، وإنما نلوم هذا الجاحد لنعمته عليه، لأنه لم يقدُّر له مع هذا ذلك التسامح العظيم ، وأنه كان يمكنه أن يأخذه بأقصى الشدة ، وكان جديراً بها على سعيه في تفريق كلمة المسلمين ،ولـكن عُمَانَ كما سيأتي أراد في هذه الفتئة أن يصون نفسه عن دم أصحابها ، ولو لم يصر نوا أنفسهم عن دمه .

وكان منهم بالكروفة الأشتر النخمى وعمير بن ضابىء البرجمي وغيرهما

<sup>(</sup>١) فتاها.

من بعض أبناء قبائل العرب، وكان بعضهم يتشييع لعلى بن أبى طالب، وبعضهم يحقد على قريش ما وصلت إليه فى الإسلام دونهم، وكانوا يرون أن شأنها زاد فى خلافة عثمان، وأنه لا بد من خليفة غيره يأخذها ويأخذ الناس بالزهد على مثل ما كانوا عليه قبل خلافته، وقد سبق مثل هذه النزعة من أبى ذر الغفارى فى الكلام على مشكلة تحديد الملاكية، ولكنه لم يكن يخص قريشاً وحدها بنزعته، وإنما كان يقصد الناس جميعاً بها، وكان الوالى على السكوفة سعيد بن العاص، فجعلوا فى مجالسهم يشتمون عثمان وسعيدا، ويطعنون على قريش ويظهرون حقدهم عليها، عثمان فى الكوفة بهم، وكثر فيها أشياعهم، فكتب سعيد إلى عثمان فى إخراج نفر منهم إلى معاوية بالشام، الأنها كانت بعيدة عن الفتنة بعد أن أخرج أبو ذر منها إلى المدينة.

فكتب عثمان إلى سعيد أن يلحقوهم بمعاوية ، ثم كتب إلى معاوية :
إن نفراق خلقوا للفتنة ، فأقم عليهم وانههم ، فإن آنست منهم رشدا فاقبل ، وإن أعيوك فارددهم على . فلما قدموا على معاوية أكرمهم وأجرى عليهم ما كان لهم بالكوفة ، وكان يتغدى ويتعشى معهم، وكان فيهم الأشترالنخعى ، وثابت بن قيس الهمدانى ، وكميل بن زياد ، وزيد أبن صوحان وأخوه صعصعة ، وجندب بن زهير الفامدى ، وجندب بن كعبالأزدى ، وعروة بن الجعد ، وعمرو بن الحق الحزاعى ، وعبد الله ابن السكواء . فقال لهم معاوية يوما : إنكم قوم من العرب ، لكم أسنان وألسنة ، وقد أدركتم بالإسلام شرفا، وغلبتم الآمم ، وحويتم مواريثهم، وقد بلغنى أنكم نقمتم قريشا ، ولو لم تكن قريش كنتم أذلة ، إن أثمتكم وقد بلغنى أنكم نقمتم قريشا ، ولو لم تكن قريش كنتم أذلة ، إن أثمتكم

لسكم مجنسة ، فلا تفترقوا عن جنتكم . فقال له صعصعة بن صوحان : أما ما ذكرت من قريش فإنها لم تكن أكثر العرب ولا أمنعها في الجاهلية ، وأماما ذكرت من الجنة فإن الجنة إذا احترقت خلص إلينا. فقال معاوية : عرفتكم الآن ، وعلمت أن الذي أغراكم على هـذا قلة العقول ، وأنت خطيبهم ولا أرى لك عقلا ، أعظم عليك أمر الإسلام وتذكرني بالجاهلية ؟ أخرى الله قوماعظموا أمركم، افقهوا عنى ولا أظنكم تفقهون ، إبا الله تعالى مم قال لهم: اذهبوا لمن شريشا لم تعز في جاهلية ولا إسلام إلا بالله تعالى مم قال لهم: اذهبوا حيث شئتم لا ينفع الله بكم أحدا أبدا ولا يضره ، ولا أنتم برجال منفعة ولا مضرة .

### وجوع عثمان إلى أهل الشورى فى الحارجين عليه :

فلما أخذهم عثمان بذلك اللين مضوا في فتنتهم ، وعملوا على إذاعتها في جميع الأمصار ، حتى وجد بكل مصر جماعة ناقة على أميره ، وصاروا يكمتبون إلى الأمصار كتبا يضعونها في عيب أمرائهم ، ويكتب جماعة كل مصر منهم إلى مصر آخر بما يصنعون ، حتى تناولوا المدينة بذلك ، وأوسعوا الأرض إذاعة ، فيقول أهل كل مصر : إنا انى عافية بما ابتلى به هؤلاء . وكان أهل المدينة يقولون : إنا انى عافية بما فيه الناس . لأن الكتب كانت تأنيهم من جميع الامصار ، فأتوا عثمان فقالوا له : يا أمير المؤمنين ، أيأتيك عن الناس الذي يأتينا ؟ فقال : ما جاءتي يا أمير المؤمنين ، أيأتيك عن الناس الذي يأتينا ؟ فقال : ما جاءتي الاالسلامة ، وأنتم شركاي وشهود المؤمنين ، فأشيروا على ". فقالوا: فشير عليك أن تبعث رجالا تثق بهم إلى الامصار ، حتى يرجعوا إليك بأخبارهم عليك أن تبعث رجالا تثق بهم إلى الامصار ، حتى يرجعوا إليك بأخبارهم عليك أن تبعث رجالا تثق بهم إلى الامصار ، حتى يرجعوا إليك بأخبارهم عليك أن تبعث رجالا تثق بهم إلى الامصار ، حتى يرجعوا إليك بأخبارهم .

فأخذ هثمان برأيهم ، ودعا محمد بن مسلمة فأرسله إلى السكوفة، وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة ، وأرسل عمار بن ياسر إلى مصر ، وأرسل عبد الله بن عمر إلى الشام ، وأرسل رجالا سواهم إلى من بق من الأمصار، فرجهي الجميعاً وقالوا : ما أنكرنا شيئا أيها الناس ، ولا أنكره أهلام المسلمين ولا عوامهم . وقال عبد الله بن عمر : لقد عيبت على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما عيبت عليه .

ولم يتخلف من هؤلاء الرسل إلا عمار بن ياسر، فإنه استاله الناقمون. فيها على عثمان ، فكتب عبد الله بن سعد إليه : إن عمارا قد استباله قوم وانقطعوا إليه ، منهم عبد الله بن السوداء ، وخالد بن ملجم ، وسودان ابن حمران ، وكمنا نة بن بشر . وما كان لعاد على سابقته في الإسلام أن يستميله أمثال هؤلاء النفر ، وما كان له أن يتخلف دون جميع من أرسلهم عثمان ، بل كان عليه أن يرجع إلى المدينة ويخبر بما وآه ، سواء أكان له أن أمكان عليه .

ومع هذا كتب عثمان إلى أهل الأمصار: إنى آخذ عمالى بموافاتى. كل موسم ، وقد رفع إلى الهل المدينة أن أقواما يشتمون ويضربون ، فن ادعى شيئا من ذلك فليواف الموسم بأخذ حقه حيث كان، منى أومن عمالى ، أو تصد قول فإن الله يجزى المتصدقين .

فلما قرى. هذا الكنتاب فى الأمصار بكى الناس ودعوا لعثمان ، شم قدم عليه عمال الأمصار فى الموسم : عبد الله بن عامر عامله على البصرة ، وعبد الله بن سعد عامله على مصر ، وسعيد بن العاص عامله على السكوفة، فقال لهم : ويحكم ، ماهذه الشكاية والإذاعة؟ إنى والله لخائف أن تكونوة مصدوقا عليكم . فقالوا له : ألم تبعث ؟ ألم يرجع إليك الخبر عن العوام ؟ ألم يرجع إليك رساك ولم يشافههم أحدبشي ، ؟ والله ماصدقوا ولابرُّوا ولا نعلم لهدا الأمر أصلا ، ولا يحل الآخذ بهذه الإذاعة . فقال لهم : أشيروا على . فقال سعيد : همذا أمر مصنوع يلتى فى السر فيتحدث به الناس ، ودوا ، ذلك طلب هؤلا ، وقتل الذين يخرج هذا من عندهم ، وقال عبد الله بن سعد : خذ من الناس الذي عليهم إذ أعطيتهم الذي لهم فإنه خير من أر تدعهم ، وقال معاوية : قد وليتنى فوليت قوما ولا يأنيك عنهم إلا الخير ، والرجلان أعلم بناحيتهما ، والرأى حسن الأدب . وقال عمر و بن العاص \_ وكان بمن حضر هذا المجلس : أرى الأدب . وقال عمر و بن العاص \_ وكان بمن حضر هذا المجلس : أدى أنك قد لنت لهم ورخيت عليهم وزدتهم على ما كان يصنع عمر ، فأرى أن تلزم طريقة صاحبيك ، فتشد فى موضع الشدة ، وتلين فى موضع اللين .

فقال عثمان: قد سمهت كل ما أشرتم به على ، ولحكل أمر باب يؤتى منه ، إن هذا الآمر الذى يخاف على هذه الآمة كائن ، وإن بابه الذى يغلق عليه ليفتحن ، فنكفكف باللين والمواتاة إلا في حدود الله ، فإن فتح فلا يكون لاحد على حجة ، وقد علم الله أنى لم آل الناس خيراً ، فتح فلا يكون لاحد على حجة ، وقد علم الله أنى لم آل الناس خيراً ، سكنوا وإن رحى الفتنة لدائرة ، فطو في لعثمان إن مات ولم يحركها ، سكنوا الناس ، وهبوا لهم حقوقهم ، فإذا تعوطيت حقوق الله فلا تدهنوا فيها . أناس ، وهبوا لهم حقوقهم ، فإذا تعوطيت حقوق الله فلا تدهنوا فيها . من رجع من الموسم إلى المدينة ومعه أولئك الأمراء ، فدعا عليا وطلحة والزبير ليأخذ وأيهم في هذه الفتنة ، فلما حضروا قال لهم : أنا أخبركم عني وعما وليت ، إن صاحي اللذين كائا قبلي ظلما أنفسهما ومن كان منهما بسبيل احتسابا ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمطى

غرابته ، وأنا فى رهط أهل عيلة وقلة معاش ، فبسطت يدى فى شىء من ذلك لما أقوم به فيه ، فإن رأيتم ذلك خطأ فردوه ، فأمرى لامركم تبع . فقالوا له : فقد أصبت وأحسنت ، قد أعطيت عبد الله بن خالد ابن أسيد خمسين ألفا ، وأعطيت مروان بن الحكم خمسة عشر ألفا . فأخذ منهما ذلك ، فرضوا وخرجوا راضين

ولما أراد معاوية الخروج إلى الشام قال لعثمان : اخرج معى إلى الشام ، فإنهم على الطاعة ، قبل أن يهجم عليك مالا قربل لك به. فقال له: لا أبيع جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم بشىء وإن كان فيه خبط عنق . فقال له معاوية : فأبعث إليك جندا منهم يقيم معك لنائبة إن نابت . فقال له : لا أضيق على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولا شك أن عثمان تصرف بهذا كله تصرفا يدل على حسن إخلاصه الإسلام والمسلمين ، وعلى أنه سلك الطريق الصحيح في هـذه الفتنة التي لم يكن هناك ما يدعو إليها ، ولا إلى المثابرة عليها بعد أن عمل كل ما في وسعه في سبيل إرضاء أهلها ، والمكنهم كانوا متجنسين بها عليه ، والمتجنى لا يرضيه شيء عن يتجنى عليه

#### اشتداد الفتنة والمطالبة بعزل عثمان :

فضى أصحاب الفتنة فيها بعد هذا كله ، وكانوا يقصدون منها عزل عمال عثمان أولا ، ثم عزله عن الحلافة ثانيا ، لأنه إذا أجابهم إلى عمال يرضونهم من أشياعهم صار من السهل عزله بمساعدتهم ، وقد ابتدأ

أصحاب الفتنه بالكوفة فخرج منهم ألف ليردوا سعيد بن العاص عن دخول الكوفة بعد أن قصد إليها من المدينة ، وساروا حتى نزلوا الجرعة وهي قريب من القادسية ، وفيهم الأشترالنخعي وغيره من أصحاب الفتنة، فلما وصل إليهم سعيد قالوا له : لا حاجة لنا بك . فقال لهم : إنما كان يكفيكم أن تبعثوا إلى أمير المؤمنين رجلا ، وإلى رجلا ، وهل يخرج الألف لهم عقول إلى رجل واحد ؟ ثم رجع سعيد حتى قدم على عثمان فأخيره بما فعلوا إ، وأنهم يريدون أبا موسى الاشعرى عاملا عليهم ، فأجابهم إلى هذا وجعل أبا موسى أميراً على السكوفة ، فلما وصل إليها خطبهم وأمرهم بلزوم الجماعة وطاعة عثمان ، وماكان الا بي موسى معسا بقته خطبهم وأمرهم بهذا وإن كانوا هم الذين طلبوا تأميره عليهم .

وأخيراً رأوا أن تفرقهم بالامصار يضعف من أمرهم، ورأوا أن عملهم معهم من الجيوش ما يقضى على فتلقهم إذا خرجوا بها عليهم، فكاتب بعضهم بعضا أن يقصدوا إلى المدينة لحلوها من الجيوش، فيبغتوا أهلها بالخروج على عثمان والمطالبة بعزله، وكان بعض أهلها قد مال إليهم، وأوهمهم أن عليا وطلحة والربير لا يريدون عثمان أيضا ، لانهم آخذوه فيا سبق على بعض تصرفاته ، وإن كان قد أجابهم إلى ما طلبوا منه وأرضاهم ، فاتفقوا على موعد يخرجون فيه إلى المدينة ، وقد أظهروا أنهم يريدون الحج ، وأن يسألوا عثمان عما يأخذونه على عماله ، ويعرضوا يريدون الحج ، وأن يسألوا عثمان عما يأخذونه على عماله ، ويعرضوا عليه شكراهم با نفسهم ، ليقضى فيها بنفسه ، ولا يكون هناك وسطاء بينهم وبينه ، فلم يهتم عمال الامصار بأمرهم لهذا ولاستخفافهم بهم ، بينهم لم يكونوا من أصحاب الرأى في أمصارهم ، ولانهم لم بعرفوا نواياهم.

خصر ج المصربون وعلى رأسهم الغافق بن حرب العكى ، وفيهم عبد الرحمن بن عديس البلوى ، وكمنانة بن بشر الليثى ، وسودان بن حران السكونى ، وكانوا فى خمسائة ، وقبيل فى ألف. وخرج الكوفيون وفيهم زيد بن صوحان العبددى ، والاشترالنخعى ، وزياد بن النضر الحارثى ، وعبد الله بن الأصم العامرى ، وكانوا فى عدد أهل مصر ، وخرج البصريون وعلى رأسهم حرقوص بن زهير السعدى ، وفيهم حكيم بن جبلة العبدى ، وذريح بن عباد ، وبشر بن شريح القيسى، وكانوا فى عدد أهل مصر ، وسيأتى بيان ما حصل منهم مع عثمان فى الكلام على انتها ، خلافته .

# السياسة الخارجية في خلافة عثمان

# ١ \_ بين المسلمين والفرس

### إصرار ملك الفرس على الحرب:

قامت خلافة عثمان وقد استولى المسلبون على أكثر بلاد الفرس له ولكن ملكهم يزدجرد كان لا يزال فى البلاد التى لم يستولوا عليها يعمل لاستعادة ما استولى عليه المسلبون ، ويحرض أهلها للانتقاض عليهم ، فانتقض أهل فارس و نكثوا بعبيد الله بن معمر ، فسار إليهم حتى التقوا على باب إصطخر ، فانهزم المسلبون وقتل عبيد الله ، وكان عثمان قد ولى على البصرة عبد الله بن عامر ، فلما بلغه خبرانهزام المسلبين بفارس استنفر أهل البصرة وسار بهم إليها فالتقوا بإصطخر ، وكان على ميمنته أبو برزة الأسلى ، وعلى ميسرته معقل بن يسار ، وعلى الخيل عمران أبو برزة الأسلى ، وعلى ميسرته معقل بن يسار ، وعلى الخيل عمران وقتل منهم مقتلة عظيمة ، واستعاد فارس بعد أن وطيء أهلها وطأة لم يزالوا منها فى ذل لا نتقاضهم و نكثهم اعهدهم .

وكان عثمان قد ولى على الكوفة الوليد بن عقبة بعد سعدبن أبى وقاص، ثم عزله عنها وولى عليها سعيد بن العاص ، وكان الوليد قد أتهم من خصوم له فى الكوفة بشرب الخر ، فعزله عثمان مع قرابته له وأقام عليه الحد بشهادتهم ، وجرى فى هذا على سياسته فى اتقاء أسباب الفتنة بكل ما فى وسعه ، ولو كان هذا على حساب أقاربه ، وقد غزاسعيد فى ولايته على الكوفة طبرستان من بلاد الفرس ، ولم يغزها أحد قبله ، وكان معه فى غزوها الحسن والحسين وا بن عباس وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمر و ابن العاص وحديفة بن اليمان وابن الزبير و ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وفى هذا أكبر دلالة على رضاهم بإمارته والقتال تحت وايته ، فسار حتى نزل بقومس وكانت على صلحها مع المسلمين ، وأخذ وعنل فى بلاد طيرستان حتى استولى عليها ، ثم صالح أهل جرجان ، وكانت تتاخم بلاد طبرستان على بحر قروين .

وقد سار عبد الله بن عامر إلى خراسان بعد استعادة فارس وكان أهلها قد نقضوا عهدهم ، فاستولى ثانيا عليها ، ثم أوغل فى غيرها من بلاد الفرس حتى فتح له ما لم يفتح لأحد قبله ، ووصل إلى خوارزم على نهر جيحون وكان الذى وصل إليها جيش من جيوشه بقيادة الأحنف بن قيس ، وقد أراد الاستيلاء عليها فلم يقدر لأن جيشه قد أبعد كثيراً فى هذه البلاد ، فاستشار أصحابه فقالوا له : قال عمرو بن معد يكرب :

## إذا لم تستطح شيئًا فدعنه وجارزه إلى ما تستطيع

فعاد إلى بلخ وكان قد ترك عليها أسيد بن المتشمس ، وقد قبض ما صالحوا عليه أهلها ، ووافق وهو يجيبهم يوم المهرجان ، فأهدوا له هدايا كثيرة من دراهم ودنانير ودواب وأوانى وثياب وغير ذلك ،فقال لهم : ما صالحناكم على هذا . فقالوا له : لا ، ولكن هذا شيء نفعله في

هذا اليوم بأمرائنا . فقال لهم : ما أدرى ما هذا ؟ ولعله من حق ، ولكن أقبضه حتى أنفي الأحنف بن قيس فأخبره به ، فسألهم عنه فقالوا له ما قالوا لأسيد ، فحمله إلى عبد الله بن عامر فقال له: خذه يا أبا بحر حكنية الأحنف في فقال له : لا حاجة لى فيه . فضمه عبد الله بن عامر إلى ما استولى عليه من الغنائم . ولما تم لعبد الله هذا الفتح العظيم قال له الناس : ما فتح لأحد ما فتح عليك : فارس وكرمان وسيجستان وخراسان . فقال : لاجرم لأجعلن شكرى لله على ذلك أن أخرج محرماً من موقني هذا . فأحرم بعمرة من نيسا بور، واستخلف على خراسان قيس بن الهيئم ، فسار قيس بعد شخوصه إلى عمر ته في أرض طخارستان ، فلم يأت بلدا منه إلا صالحه أهلها و أذعنوا له .

وكان عبد الله بنعامر قداستعمل مجاشع بن مسعود السلمي على كرمان فاستولى على بلادها ، وبنى له قصراً عرف بقصر مجاشع، وقد هربكشير من أهل كرمان فركبوا البحر ، فأقطعت العرب منازلهم وأراضيهم فعمروها واحتفروا لها القنى ، وأدرا العشر منها .

واستعمل أيضا الربيع بنزياد الحارثى على سجستان، فأتم الاستيلاء على باق بلادها، وقد أقام على ولايتها سنة كان كاتبه فيها الحسن البصرى، فقام بعده فيها عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس ، وساد فى الفتح حتى استولى على ما بين زرنج والكش من ناحية الهند، وغلب من ناحية الرخج على ما بينه و بين الداون عمود حلى الداون على صنم لهم يقال ناحية الرخج على ما بينه و بين الداون عرود خل في الداون على صنم لهم يقال له الزوز ، وهو صنم من ذهب عيناه ياقو تتان، فقطع يده و أخذ الياقو تتين،

ثم قال للرزبان: دونك الذهب والجوهر، وإنما أردت أن أعلمك أنه لا يضر ولا ينفع (ثم استولى على كابل وزا بلستان وهي ولاية غزنة، وأقام في ولايته إلى أن اضطرب أمر عثمان، فاستخلف عليها أمير بن أحمر اليشكري.

### صلى قتل الملك وانتها. دولة الاكاسرة:

كان يزدجرد بن شهريار بن كسرى أبرويز آخر ملوك الفرس، فلما ضيق المسلمون عليه فى خلافة عمر كتب إلى خاقان الترك وملك الصين يستمين بهما على المسلمين، فأبطأت رسله إليهما ولم يمودوا إليه بجواب منهما، فلمجأ إلى خاقان الترك فى بلاده / وطلب منه أن يعينه على حرب المسلمين، فأمده بجند من بلاده ، وسار معه إلى خراسان فى جيش كبير من الترك والفرس، فالنقوا بالمسلمين في هذه الجموع ببليخ، واضطروهم أن ينسحبوا إلى مرو الروز، وكان فيها الاحنف بن قيمس بجنده، فاضطر أن ينسحب بهم إلى موضع يجرى نهر مروالروز أمامه ، ويقوم جمل من خلفه ي ايكون النهر بين الفريقين حتى طال مقام خافان الترك عارب ما يد الفرس وحدهم، فزال خوفهم من ناحية هجوم المسلمين على بلاده ، ورجع بهم خاقانهم و ترك يزدجرد بمن معه من الفرس.

وكان يزدجرد قد ذهب فى قوة من الفرس إلى مرو الشاهجان فحاصر حارثة بن النعان وجيشه من المسلمين ، واستخرج خزائنه من مواضعها،

وكانت تحوى جواهر الآكاسرة وكل ما جمعه من خرا أنهم فى فراره أمام. جيوش المسلمين ، فلما علم با فسحاب خافان الترك إلى بلاده أراد أن يلحق. به و يحمل هذه الحزائن معه ، فخالفه وجوه قومه وقالوا له : إن هذا رأى سوء ، فإنك إنما تأتى قوما فى مملكتهم و تدع أرضك وقومك ، ولكن ارجع بنا إلى هؤلاء القوم \_ يعنون المسلمين \_ فنصالحهم ، فإنهم يلون بلادنا ، وإن عدوا يلينا فى بلادنا أحبُّ إلينا مملكة من عدو يلينا فى بلادنا أحبُ إلينا مملكة من عدو يلينا فى بلادنا أحبُ النيا مملكة من عدو في عرب المسلمين إلا عداوة الفريقين لهم ، فأبى يزدجرد أن يسمع لهذه النصيحة منهم ، فأدى وأقام معه بفرغانة عاصمته بسمرقند .

ولما أقام يردجرد بفرغانة عند خاقان الترك كان يكاتب بعض من. يطمئن إليهم بخراسان وغيرها لينتقضوا على المسلمين ويعود إليهم ، فلما كانت خلافة عثمان انتقض أهل خراسان فسار من فرغانة إليها ، ونزل بمرو فاجتمع به بعض من كان يكاتبهم من أهلها، وكان أن عادالمسلمون إلى الاستيلاء على خراسان وغيرها على ما سبق ، فاضطر إلى أن يختنى ويسير متنكراً من بلد إلى بلد ، حتى أوى إلى بيت طحان ينقرالطواحين على فرسندين من مرو ، فرأى حلته تحت ثيابه فلما نام قتله وأخذها ، وتبين الناس بعد قتله له أنه يزدجرد ، وكان قتله سنة ( ٣١ه : ٢٥١ م )، فركث في ملك عشرين سنة ، و بقتله انتهت دولة الاكاسرة ، وأخلدت. بلاد الفرس إلى السكينة .

## دخول الفرس في الإسلام وارتفاع شأنهم فيه:

فكر الفرس أولا بعد انتهاء دولة الأكاسرة في أمر ما كانوا عليه معهم ، فإنهم كانوا ينظرون إليهم على أنهم من الآلهة ، وينظرون إلى أسوإ أنفسهم على أنهم عبيد لهم ، فإذا بهؤلاء الآلهة ينتهى أمرهم إلى أسوإ ما يكون من الفساد ، وإذا بآخرهم يقتل شر قتلة على يد ذلك الطحان السابق ، فرأوا أنهم كانوا في غفلة شهديدة عن حقيقة أمرهم ، وعن تفريطهم في حريتهم لهم ، إلى أن أضعفوا نفوسهم ، وجعلوا منهم عبيدا لهم ، يشقون في سبيل واحتهم ، ويعيشون في حرمان ليتمتعوا بملااتهم ، وكانت نتيجة هذا كله ذهاب دولتهم ، وحق على دولة هذا شأنها أن وكانت نتيجة هذا كله ذهاب دولتهم ، وحق على دولة هذا شأنها أن وقد وضح أمرهم كل الوضوح ، وظهر أنهم لم يكونوا إلا جبابرة في الأوض ، وأن حكمهم لم يكن إلا حكم طغيان وظلم ، وأنهم لم يكن لهم أن يذعنوا لحكمهم ولو كانوا فرسا مثلهم ، لأن صلاح الحكم يجبأن أن يندعنوا لحكمهم ولو كانوا فرسا مثلهم ، لأن صلاح الحكم يجبأن

شم فسكر الفرس ثانيا فى دين الإسلام الذى سما بالعرب إلى ذلك الحد ، وقد كانوا يشبهو نهم قبله بالسكلاب تحقيراً لهم ، فإذا هم يقا بلون عدوان ملوكهم عليهم بعدوان يتحرون فيه العدل ، ويقصدون فيه إلى مجرد الدفاع عن دينهم ، فلا يقصدون به لم كراههم على الدخول في دينهم ، وإن بل يتركونهم أحراراً يدخلون فيه أو يبقون على دينهم القديم ، وإن كانوا لا يقصرون في الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة ، إكما فعل

هبد الرحمن بن سمرة في صنم الزوز ، وكان على ما سبق من ذهب وعيناه باقوتتان ، فقطع يده و أخذ الياقوتتين ، ثم قال المرزبان: دو نك الذهب والجوهر ، وإنما أردت أن أعليك أنه لا يضر ولا ينفع : ثم تركه بعد هذا حرا يسلم أو لا يسلم ، لأن الإسلام لا يصح إلا أن يكون عن طواعية من يسلم . ثم لا يقصدون به أيضا طمعاً في أموالهم ، فلا يأخذون منهم إلا ما عاهدوهم عليه برضاهم ، وهو إنما ينفق في مصالحهم لا في شهوات الحدكام وملذا تهم ، فإذا أخذوا منهم ما عاهدوهم عليه تعففوا عن غيره كل التعفف ، كما حصل من أسيد بن المتشمس فيا سبق مع أهل بلخ في يوم مهرجان لهم ، وكانوا قد أهدوا إليه فيه هدايا كشيرة ، فأبي أن يوم مهرجان لهم ، وكانوا قد أهدوا إليه فيه هدايا كشيرة ، فأبي أن يوم مهرجان لهم ، ما صالحناكم على هذا . وكان من أمره فيها وأمر الاحنف بن قيس وعبد الله بن عامر ما سبق .

فلما فكر الفرس في هذا وذاك هداهم تفكيرهم إلى الدخول في هذا الدين الذي يسمو على العصبيات، وينظر إلى الناس نظرة واحدة على اختلاف أجناسهم، فلا يرفع من أمر العرب الذي ظهر بينهم أولا على غيرهم، ولا يؤثرهم بشيء على من يدخل فيه من الشعوب الآخرى، لأنه لا فضل فيه لعربى على عجمي ولا لعجمي على عربى إلا بالتقوى، ليعيش الناس في سلام وكما نهم أسرة واحدة، فليدخلوا في هذه الاسرة الجديدة ليعيشوا فيها هم والعرب إخوانا في الدين، وليذهب عهد الاكاسرة الدي كان يجعل منهم عبيداً لهم إلى غير رجعة، وليرتفع شأنهم بعد إسلامهم إلى أن يكون منهم عالى الفقهاء والعلماء، وأعاظم الحكاء والادباء، يكون منهم في الإسلام أكابر الفقهاء والعلماء، وأعاظم الحكاء والادباء، عمن كان لهم أعظم فضل على الدين والادب والعلم، وكان لعلمهم فضله على نهضته في عصرنا الحاضر.

# ٢ \_ بين المسلمين والترك

#### بدء الترك بالعدوان على المسلمين :

سبق في الـكلام على ما بين المسلمين والفرس أن يزدجرد ملـكمهمالتجأ إلى خاقان الترك ليساعده في حرب المسلمين، وأن هـذا الحاقان أجاب دعوته لحربهم ، مع أنهم لم يكونوا في ذلك الوقت يفكرون في محاربة الترك، ولو أنهم لم ينضموا إلى الفرس ما فكروا يوماً ما في حربهم، لأنهم لا يحاربور. إلا من حاربهم ، وقد حارب الفرس الروم حروباً كثيرة ، فلم يساعدهم الترك في حرب من هذه الحروب ، وكان عليهم أن يقفوا هذا الموقف في الحرب بين المسلمين والفرس ، ولعلهم ظنوا ــوبعض الظن إثم ــ أن المسلمين سيهاجمون بلادهم بعد أن يستولوا على البلاد الفارسية ، و لكن هذا الظن لا يبيح لهم الاعتداء عليهم ، بل كان يجب عليهم أن يبحثوا عن ابتدأ بالعدوان على الآخر من المسلمين مساعدتهم على المسلمين ، ولم يكن لهم حق فى الخوف من اعتدائهم عليهم، لأنهم إنما يقابلون العدوان بالعدوان ، ولا يبتدئون أحدا بالعدوان أصلا ، فلم يبق إلا حسدهم للعرب على انتصارهم على الفرس ، وهم أمة قليلة المدد ، ولم يكن لهم شأن يذكر بين الأمم ، واكنه فضل الله يؤتيه

من يشاء ، ولا رادً الفضله ، وحينتُذ يكون الثرك هم البادئين بالعدوان على المسلمين ، ولا يكون هناك سبب صحيح يدعو إلى عدوانهم عليهم .

وسبق أيضاً أن المسلمين أفهموا الترك حين شاركوا الفرس في قتالهم أنهم لا ينوون شيئا من الشر لهم، وأن هذا كان له بعض الأثر في نفوسهم حين انصر فوا عن قتالهم و تركوا الفرس وحدهم ، ولكنهم لم يتركوا الفتال إلا بعد أن طال عليهم ولم يمكنهم أن ينالوا من المسلمين شيئا، ولو أنهم أمكنهم أن ينالوا منهم شيئا لمضوا في قتالهم ، ومما يؤيد سوم نيتهم في انصرافهم عن القتال أنهم أخذوا يزدجرد معهم إلى فرغانة عاصمتهم بسمر قند، وكان يشتغل فيها بتحريض أهل مملكته على المسلمين، عاصمتهم بسمر قند، وكان يشتغل فيها بتحريض أهل مملكته على المسلمين، حتى أمكنه أن يحمل خراسان وغيرها على الانتقاض عليهم ، ثم يسير من فرغانة للانضام إليهم في انتقاضهم ، ومثل هذا لم يكن ليخفي على خاقان الترك إن لم يكن بتدبيره معه .

### غزو المسلمين للترك :

فلما استولى المسلمون على الباب (١) فى خلاقة عمر تهيأ لهم منها غرو النبرك ، وكان على الباب ملك يقال له شهريار ، وقد قصد إليه سراقة ابن عمرو بجيش على مقدمته عبد الرحمن بن ربيمة الباهلي ، فلما أطل عبد الرحمن على الباب كاتبه شهريار وطلب منه الصلح على جزية يدفعها لهم ، فأرسله عبد الرحمن إلى سراقة فقبل منه دفع الجزية ، ثم غزا بلاد

<sup>(</sup>١) الباب أو الأبواب ثغر الخزر على بحر قزوين .

الترك و فتح موقان وغيرها ، وتولى أمرها وسار فيها بالعدل ، فاطمأن أهلها إلى الإسلام وهدله .

ثم مات سراقة فخلفه عبد الرحمن بن وبيعة ومضى فى غزو الترك ، فغرج بالناس إليهم من الباب حتى انتهى إليهم ، فقال له شهريار ملك الباب: ما تريد أن تصنع ؟ فقال له : أريد غزو بلنجر والترك . فقال له شهريار : إنا لنرضى منهم أن يدعونا من دون الباب . فقال له : لكينا لا نرضى حتى نغزوهم فى ديارهم ، وإن معنا أقواما صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودخلوا فى هذا الأمر بنية ولا يزال هذا الأمر لهم دا تما ، ولا يزال المذا الأمر لهم فلما وسلم ، ودخلوا أهلها : ما اجترا علينا إلا ومعه الملائكة تمنعهم عن الموت . فهربوا منهو تحصنوا ، فرجع بالغنيمة والظفر وقد بلعت خيله من المبينا على رأس مائى فرسخ من بلنجر ، ثم عادوا جميعاً ولم يقتل منهم أحد.

ثم تتا بعت غزوات عبد الرحن عليهم فى خلافة عثمان إلى سنة ( ٣٦ ه : ٢٥٢ م ) وكانوا قد تذامروا وعزموا على قتال المسلمين بعد أن كانوا يها بونهم ، وهم قوم أولو بأس ونجدة وأهل خشونة مثل العرب ، وكان جيرانهم يتحامونهم لقسوتهم فى قتالهم، وكان حال المسلمين قد تغير شيئا باشتفالهم بأسباب الفتن ، فكتب عثمان إلى عبد الرحن وهو على الباب : إن الرعية قد أبطرها البطنة ، فلا تقتحم بالمسلمين ، فإنى أخشى أن يقتلوا . فلم يسمع عبد الرحن لهذه النصيحة، وقصد إلى غزوهم فى هذه السنة ، وكانوا لما تذامروا من غزواته قالوا : كنا لايقر بنا أحد حتى جاءت هذه الامة القليلة ، فصرنا لا نقوم لها ، فقال بعضهم : إن

هؤلاء لا يموتون ، وما أصيب منهم أحد في غزوهم . وقال بعضهم : أفلا تجربون ؟ فكنوا للمسلمين في الغياض ، فلما مر بالكمين نفر من جند المسلمين رموهم فقتلوهم ، وبهذا علموا أنهم يقتلون مثل غيرهم ، فتجمع الترك والحزر لقتال عبد الرحمن ، وقاتلوا المسلمين قتالا شديدا حتى هزموهم ، وقد قتل عبد الرحمن في هذه الفزوة ، وقتل معه كثير من خيار المسلمين ، وكان سعيد بن العاص أمير الكوفة قد بعث سلمان بن ربيعة ـ وهو أخو عبد الرحمن ـ مددا لهم ، فسار حتى لتى المهزومين ونجاهم الله به ، ولما بلغت هزيمتهم عثمان قال : انتكث أهل الكوفة ، والمسلم عنى غزو الترك .

فلما مات عبد الرحمن استعمل سعيد أخاه سلمان على الباب واستعمل على الغزو بأهل الكوفة حذيفة بن اليمان ، وأمدهم عثمان بجيش من أهل الشام عليهم حبيب بن مسلمة ، فاختلف هووسلمان على الإمارة ، وتعصب لحبيب أهل الشام ، وتعصب لسلمان أهل الكوفة ، حتى قال أهل الشام : لقد هممنا بضرب سلمان. فقال الكوفيون: إذن والله نضرب حبيباً وتحبسه، وإن أبيتم كيثرت القتلى فينا وفيكم . وقال أوس بن مغراء في ذلك :

و إن ترحلوا نحو ابن عفان نرحل وهــذا أمير فى الـكتائب مقبل ليــالى نرمى كل ثغر ونعكل(١)

إن تضربوا سلبان نضرب حبيبكم وإن تقسطوا فالثفر ثغر أميرنا ونحن ولاة الأمركنــا حماته

<sup>(</sup>١) عكل الرجل : صرعه .

فكان هذا أول اختلاف وقع بين أهل الكوفة وأهل الشام ، وكان. الحلاف قبل هذا يقع بين القبائل العربية ، فصاد يقع بين أهل الأمصار أيضاً ، ليزيد أمر المسلمين فسادا ، وتقوى بينهم أسباب العصبية ، بعد أن أماتها الإسلام فيهم ، وجعل منهم أمة واحدة لا عصبيات فيها ، ثم يكون بعد هذا قضاء الله فيهم .

وقد غرا حذيفة بن اليمان الترك بعد هذا ثلاث غروات ، ولقيهم. مقتل عثمان فى الثالثة ، فقال حذيفة : اللهم العن قتلته وشتامه ، اللهم إنا كنا نعاتبه ويعاتبنا ، فاتخذوا ذلك سلما إلى الفتنة ، اللهم لا تمتهم إلا بالسيوف .

وبهذا انقضت خلافةعثمان وحالة الحرب قائمة بين المسلمين والترك ، وكان الترك هم البادئين بالمدوان على المسلمين كما سبق ، ولو أنهم لم. يبدؤوهم بالمدوان ما قاتلوهم ، ولم يفكروا يوما في قتالهم ، لما ورد من. بعض الآثار فيهم : اتركوا الترك ما تركوكم .

# ٣ ـ بين المسلمين والروم

#### إصرار الروم على الحرب:

ابتدأت خلافة عثمان ومعاوية بن أبي سفيان على الشام ، وعمرو ابن العاص على مصر ، وابتدأ الروم فكأتبوا من كان منهم بالاسكندوية أن ينقضوا الصلح مع المسلمين ، فأجابوهم إلى ذلك وسار إليهم جيش من القسطنطينية بقيادة منويل الخصي "، فسار اليهم عمرو بجيش من المسلمين، ووقعت بينهما موقعة شديدة انتهت بهزيمة الروم وقتل قائدهم ، وكان الروم قد أخذوا أمول أهل القرى المجاورة للإسكندرية من وافقهم ومن خالفهم ، فلما ظفر المسلمون بهم جاء أهل القرى الذين خالفوهم فشكوا إليهم مافعل الروم بأموالهم ، فردوها عليهم بعد إقامة البيئة منهم على صدقهم .

### تحرير بلاد المغرب:

ثم عزل عثمان عمراً عن مصر وولى عليها عبد الله بن سمد بن أبى سرح ، وأمره بغزو أفريقية \_ تونس \_ وقال له : إن فتح الله عليك فلك من الني م خمس الخمس نفلا . وكان قد استشار أهل الرأى من الصحابة في غزوها فأشاروا عليه به ، ولما أمر عبد الله بغزوها أمده بجيش من المدينة فيه جماعة من أعيان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم

عبد الله بن عباس وغيره ، فسار عبد الله بهم إلى برقة وعليها عقبة أبن نافع ، فانضم إليهم فيمن معه ، وساروا إلى طرا بلس فاستولوا عليها وهزموا من بها من الروم ، ثم ساروا إلى أفريقية وكان ملكها جرجير ، وملك من طرا بلس إلى طنجة ، وكان هرقل ملك الروم قد ولاه عليها بخراج يحمله إليه كل سنة ، وكانت دار ملك مدينة سبيطلة ، فالتق المسلمون به في مكان بينه وبينها يوم وليلة ، فأقام الفريقان به يقتدلان كل يوم من البكرة إلى الظهر ، فإذا أذ "ن الظهر عادكل فريق إلى خيامه .

فلما طال هذا القتال بين الفريةين أرسل عثمان عبد الله بن الزبير بمدد إلى عبد الله بن سعد ، فسار حتى وصل إليه وهو على ذلك الحال ، فقال لعبد الله بن سعد : إن أمرنا يطول مع هؤلاء ، وهم فى أمداد متصدلة وبلادهى لهم ، ونحن منقطعون عن المسلمين وبلادهم ، وقد رأيت أن نترك غدا جماعة صالحة من أبطال المسلمين فى خيامهم متأهبين ، ونقا تل نحن الروم إلى أن يضجروا ويملوا ، فإذا رجعوا إلى خيامهم ورجع المسلمون ركب من كان فى الحنيام من المسلمين ولم يشهدوا القتال وهم مستريحون ويقصدونهم على غرة ، فلعل الله ينصرنا عليهم ، فوافقه أعيان الصحابة والجيش على ذلك ، فلما كان الفد فعلوا ما انفقوا عليه وتم به النصر لهم ، ووقعت ابنته فى الأسر ، فأعطاها عبد الله بن الزبير ملكهم جرجير، فقتلا ، ثم ساروا إلى سبيطلة فاستولوا عليها ، وغشموا فيها أموالا عظيمة نفلا ، ثم ساروا إلى سبيطلة فاستولوا عليها ، وغشموا فيها أموالا عظيمة كاما ، وهى بلاد تونس كا سبق .

وكدناك كان أمر معاوية بالشام، فإنه بلغه أن الروم أجلبوا في جموع كشيرة يقصدون المسلمين، فكتب إلى عثمان فأمده بجند من أهل الكوفة عليهم سلمان بن ربيعة الباهلي، فساروا مع أهل الشام إلى أرض الروم، فأصا بوا منها ماشاءوا وافتتحوا حصوناً كشيرة، ثم قصدوا إلى أرمينيَّة فاستولوا عليها، إلى بلاد كثيرة بنواحيها مثل مدينة تفليس وغيرها.

### غزو الروم في البحر :

ثم كتب عثمان إلى معاوية يستأذنه في غزو البحر إلى قبرس ، فأذن له فيه، وهو أول غزو المسلمين في البحر ، وقد قصدها معه جهاءة من الصحابة فيهم أبو ذر ، وعبادة بن الصامت ومعه زوجته أم حرام ، وأبو الدرداء وشداد بن أوس ، وقصدها أيضا عبد الله بن سعد من مصر ، فاجتمعوا عليها فصالحهم أهلها على سبعة آلاف دينار يؤدونها كل سنة ، ويؤدون للروم مثلها لا يمنعهم المسلون من ذلك ، وليس على المسلمين منعهم بمن أدادهم بمن وراءهم ، وعليهم أن يؤذنوا المسلمين بمسير عدوهم من الروم إليهم ، ويكون طريق المسلمين إلى العدو عليهم .

وكان أبو الدردا. حين أخذ المسلمون السبى من قبرس ينظر ويبكى، فقيل له : ما يبكبك فى يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله ؟ فضرب بيده على منكب من سأله وقال : ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره ، بينما هى أمة ظاهرة قاهرة للما سلحم الملك ، إذ تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى ، فسلط عليهم السباء ، وإذا سلط السباء على قوم فليس له فيهم حاجة فبخ بخ لمن تبكيهم فى حربهم مأساة عدوهم .

ثم غزا معاوية في البحر بعد ذلك غزوة الصوارى ، وذلك أرب

المسلمين لما استولوا علىأفريقية خرجةسطنطين بن هرقل ملك الروم إليها في جمع لم يكن لهم مثله مذكان الإسلام، وكانوا في خمسهانة مركب أو ستمانة ، فخرج إليهم معاوية من الشام بسفنه وخرج عبد الله بن سعد من مصر بسفنه أيضاً ، وقد أراد محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حذيفة المشاركة في هذه الغزوة ، فقال لها عبد الله : لا نركبًا معنا . لأنهما كانا يعيبان عليه وعلى عثبان ، فركبا في مركب مامعهما إلا القبط من أهل مصر، والتقت سفن معاوية وسفن عبد الله ، وكانت لعبد الله قيادة البحر ، فلما التقوا بسفنالروم قربوا سفنهم منها ، وربطوا بعضها مع بعض ، واقتثلوا بالسيوف والخناجر ، وقتل من المسلمين خلق كـثير ، وقتل من الروم مالا يحصى ولا يعد ، ثم أنزل الله النصر على المسلمين فانهزم قسطنطين جريحاً ، ولم يبق من الروم إلا الشريد ، وكان محمد بن أبي بكر ومحمد بن أ بي حذيفة أقل المسلمين نكاية وقتالاً ، فقيل لها في ذلك ، فقالاً : كيف نقاتل مع عبد الله بن سعد ؟ استعمله عثمان ، وعثمان فعل كذا وكذا . فأرسل إليهما عبد الله ينهماهما ويتهددهما ، وما كان لها أن يفعلا هذا وقد قانل معه فيأ فريقية منالصحابة من هو خير منهما ، وكذلك قاتلمن الصحابة من قاتل مع معاوية وعبد الله بن عامر من عمال عثمان أيضا ، ولو فعل غيرهما فعلهما لتفرقت كلمة المسلمين ، ولم يصلوا إلى ماوصلوا إليه من هذه الفتوح العظيمة .

# انتهاء خلافة عثمان

#### اشتغال عثمان بالجهاد واشتغال القاعدين عنه بعزله :

ها نحن أولاء الآن فى سنة خمس وثلاثين من الهجرة — 700 م — والحرب دائرة بين عمال عثمان وأعداء الإسلام شرقا وغرباً ، وبراً وبحراً ، وعثمان معهم فى الجهاد بنصحه وإرشاده ، وجيوشه منتصرة على الأعداء ، هذا وهناك ، وقد استوات على بلاد الفرس كاما ، وابتدأت تشتبك بالترك ، وهم أقسى وأشد فى القتال من الفرس ، وكذلك استولت على مستعمرات الروم فى بلاد المفرب من برقة إلى طرا بلس إلى تونس ، والكن الروم لا يزالون ماضين فى الحرب ، وسيمضون فيه إلى ماشاء الله تعالى ، لأن دو اتهم فى القسطنطينية لا تزال قائمة ، وقد رسخ فى أذها نهم من قديم الزمان أنهم سادة العالم ، فلا يمكنهم أن يمدوا يد الصلح لحؤلاء قديم الزمان أنهم سادة العالم ، فلا يمكنهم أن يمدوا يد الصلح لحؤلاء المسلمين من العرب الذين لم يكو نوا شيئاً قبل هذا الدين الذى نهض بهم، المسلمين من العرب الذين مثل تعصبهم للجنس ، ولا يزال خلفاؤهم فى أور با وأمريكا على مثل هذا التعصب .

وبينها عِثمان وعماله على هذا الحال من الجماد، وبينها كان عثمان يعمل هذا كله لله ولايأخذ عليه شيئاً من ييت المال لغناه ـــ المبسوط ج س ص ١٩ ـــ كان هذاك أضحاب الفتنة الذين ذكرنا أمرهم في الكلام على

السياسة الداخلية إلى تواعدهم على القدوم إلى المدينة لإكراهه على اعتزال الحلافة ، وقد نسوا أن مثلهم فى القعود عن الجهاد لا يصح له أن يشتفل بالعيب على أو لئك المجاهدين ، وقد كان من رأى عبد الله بن عامر أن يشغلهم عثمان عن الفتنة بإرسالهم للجهاد ، ولكن مثلهم إذا أرسل إلى الجهاد فانه لا يشتغل إلا بإلفتنة بين المجاهدين ، فيكون ضرره بينهم أكثر من ضرره فى القعود مع القاعدين ، وقد سبق ما كان من محمد بن أبى حديفة حين طلبا الاشتراك فى غزوة السوارى فى البحر ، فيكان اشتغالهم بالفتنة بين المجاهدين أكثر من اشتغالهم بقتال أعدائهم .

### قتلهم لعثان :

وقد ذكرنا في الكلام على السياسة الداخلية ماكان من خروج من أصحاب الفتنة من مصر والكوفة والبصرة إلى المدينة ، وقد خرجوا جميعاً في شوال من السنة السابقة ، فلما قربوا من المدينة نزل البصريون ذا خشب ، وكان هواهم في طلحة بن عبيد الله أن يكون خليفة ، ونزل الكوفيون الأعوص ، وهواهم في الزبير بن العوام ، ونزل المصريون ذا المروة وهواهم في على بن أبي طالب ، فاجتمع نفر من المصريين فأ توا علياً ليعرضوا عليه الخلافة فنهرهم وطردهم ، واجتمع نفر من البصريين بطلحة ونفر من الكوفيين بالزبير ليعرضا عليهما الخلافة ، فنهر كل منهما من عرضها عليه أيضا ، فلما وأوا هذا اتفقوا على أن يبغتوا أهل المدينة قبل أن يستعدوا لهم ، فلم يشعر أهلها إلا والتكبير في نواحيها منهم ،

وهم ينادون من كمفَّ يده فهو آمن ، ثم أحاطوا بدار عثمان ولزم الناس بيوتهم ، وكانوا أولا يتركرنه يصلي بالناس ، ولا يمنعون من يريد كلامه والدخول عليه في داره ، وكانوا يطلبون منه أن يعتنل الحلافة فيأتي أن يعتزلها ، لأنه أخذها بإجماع من المسلمين ، فلا يصح أن يعتزلها لهؤلا. الحارجين على إجماعهم ، ولما جاءت الجمعة التي تلي دخولهم المدينةخرج عثمان للصلاة بالناس وفيهم أولئك الخارجون عليه ، فقال لهم فىخطبته: ياهؤلاء ، الله الله ، فوالله إن أهمل المدينة ليعلمون أنكم ملمونون على لسان حمد صلى الله عليه وسلم ، فامحوا الخطأ بالصـواب . فقام محمد بن مسلمة فقال : أنا أشهد بذلك . فأقعده حكيم بن جبلة منهم ، وقام زيد بن ثابت فأقعده محمد بن أبي قتيرة ، ثم ثاروا بأجمعهم وحصبوا الناس حتى أخرجوهم من المسجد ، ، وحصبوا عثمان حتى صرع عن المنبرمفشياً عليه فأدخل داره ، واستقتل نفر من أهـــل المدينة في الدفاع عنه ، منهم سمد بن أبى وقاص ، والحسين بن على ، وزيد بن ثابت ، وأبو هريرة ، فأدسل إليهم عثمان بعد أن أفاق من غشيته يعزم عليهم بالانصراف، فسمعوا له وانصرفوا إلى دورهم.

ومع هذا مكث عثمان يصلى بالناس الاثين يوماً، ولا يحييهم إلى ما يطلبون من اعتزال الحلافة، فنعوه بعدها الصلاة بالناس، وصلى أميرهم الغافق بن حرب بالناس بعده، و تفرق أهل المدينة في حيطانهم ولزموا بيوتهم، ولا يجلس أحد ولا يخرج إلا بسيفه ليتمنت به، إلى أن مضى على حصارهم لعثمان أربعون يوماً، وقدم ركبان من الأمصار فأخبروهم بأن أهلها يستعدون للخروج إلى المدينة لقتالهم، فشددوا الحصار على

عثمان ، ومنعوه كل شيء حتى الماء ، فكان آل حزم جيرا نه يسقونه في المغفلات ، ولزم ناس من أهل المدينة بيته ليحموه منهم ، فأقسم عليهم أن يرجعوا إلى دورهم ، لأنه لا يريد قتالهم ، فرجعوا إلا الحسن بن على، وابن عباس ، ومحمد بن طلحة ، وعبد الله بن الزبير ، وأشباها لهم.

ولما قدم موسم الحج أشرف عثمان من داره على الناس ، واستدعى ابنعباس فأمره أن يحج بالناس ، فقال له : جهاد هؤلاء أحب إلى من الحج . فأقسم عليه فا نطلق بالناس يحج بهم ، واستمر أولتك الحوارج يحاصرونه إلى أن بلغهم أن أهل الموسم يريدون قصدهم لقتالهم ، وأن يحمعوا هذا إلى حجهم ، وهذا إلى ما سبق من استعداد أهل الأمصار المخروج إليهم . فقال بعضهم لبعض : لا يخرجنا من هذا الأمر الذى وقعنا فيه إلا قتلهذا الرجل ، فيشتفل الناس عنا بذلك وحينئذ قصدوا باب دار عثمان ليدخلوها عليه فيقتلوه أو يعتزل الخلافة ، فنعهم الحسن باب دار عثمان ليدخلوها عليه فيقتلوه أو يعتزل الخلافة ، فنعهم الحسن وسعيد بن العاص ، ومن معهم من أبناء الصحابة ، فزجرهم عثمان وقال موسعيد بن العاص ، ومن معهم من أبناء الصحابة ، فزجرهم عثمان وقال الدار من خلفها ، و دخلوا من دار عمر بن حزم إليها ، حتى امتلات الدار بهم ولا يشعر من بالباب من أبناء الصحابة السابقين .

وكان عثمان بحجرة منها يقرأ فى المصحف ولا يبالى بهم ، فندبوا رجلا منهم ليدخل عليه فيقتله ، فانتدب له رجل فدخل عليه وقال له : اخلمها و ندعك . فقال له : لست خالعاً قيصاً كسانيه الله تعالى حتى يكرم الله أهل السعادة ، ويهين أهل الشقاوة . يعنى عثمان أنها نعمة من الله عليه كفيرها من نعمه ، ولا يعنى أنه أخذ الخلافة بتفويض من الله تعالى ، لانهم كالوا يأخذونها بالسورى ، وتفويض الامة . فهاب الرجل أن يقتله حين سمع هذا منه ، ثم دخل عليه آخرون فها بوا أن يقتلوه أيضاً ، فثار الفافق ودخل عليه فضربه بحديدة معه وضرب المصحف برجله ، وكان معه عمرو بن الحمق فوثب على صدره و به رمق قطعنه تسع طعنات، وأقبل عمير بن ضابيء البرجمي فوثب عليه وكسر ضلعا من أضلاهه ، وصاح نساء عثمان فتركوه وهربوا من حيث دخلوا عليه ، ودخل من وصاح نساء عثمان فتركوه وهربوا من حيث دخلوا عليه ، ودخل من بالباب فلم يجدوا إلا نساءه يبكينه ، وكان قتله لثماني عشرة من ذي الحجة سنة (٣٥ ه – ٥٥٠ م) ، وقيل أنه قتله كان غيلة ولم يكن هناك حصار له كما هو مشهور ه وهو قول له قيمته على عدم شهرته .

وكان عمره اثنتين و ثمانين سنة ، وكانت مدة خلافته اثنتي عشرة سنة. إلا اثنى عشر بوماً ، وقد بتى ثلاثة أيام لا يدفن لاضطراب أمر الناس بعد قتله ، ثم دفنوه بالبقيع بعد أن صلوا عليه ، وقد كنفن في ثبيا به. ولم يغسل ، لأنه قتل شهيداً .

وقد رثاه حسان بن ثابت فقال:

أتركمتم غزوالدروب ورامكم فلبئس هدى المسلمين هديتم إن تقدموا نجعل قرى سرواتكم

وغزوتمونا عند قبر محمد(۱). ولبئس أمر الفاجر المتعمد حول المدينة كل لين مدود(۲)

<sup>(</sup>١) يعنى دروب الروم .

<sup>(</sup>۲) المذود : ما يدافع به

أو تدبروا فلبئس ما سافرتم وكأن أصحاب النبي عشية أبكى أبا عمرو لحسن. بلائه

ولمثل أمر أميركم لم يرشده بدن تذاّج عند باب المسجد أمسى ضجيعا فى بقيع الغرقد

#### تحذير ابن سلام لهم عاقبة قتله:

جاء عبد الله بن سلام إلى أو لئك الخارجين على عثمان وقد عرموا على قتله فنهاهم عنه وقال لهم: ياقوم ، لا تسلُّوا سيف الله فيكم ، فوالله إن سللتموه لا تضدوه ، ويلكم ، إن سلطانكم اليوم يقوم بالدرة ــ العصا الصغيرة \_ فإن قتلتموه لا يقوم إلا بالسيف ، ويلكم، إن مدينتكم محفوفة بالملائك، فإن قتلتموه لتتركنها . فقالوا له : يا ابن اليهودية ، ما أنت وهذا ؟ فرجع عنهم وتركهم بعد أن نصحهم نصيحة عالم يعرف العواقب، ويدرك ما يؤدى إليه قتلهم له من تفرق كلمة المسلمين، وانقلاب الحلافة التي نقوم باختيارهم إلى ملك يقوم بالتغالب ،وينهض بالسيف، فيأخذ الناس به بعد أن كانت الخلافة تأخذهم بالدرة ، وهي كما سبق في درة عمر عصا هينة لينة ، والكنما تفعل في الكريم ما لا يفعله السيف، وتكمني في تقويم أهل الطاعة والاستقامة إذا بدرت منهمهفوة من الهفوات ، فلم يكن جزاء هذا العالم منهم إلا هذه السكلمة المنتنة من دعوى الجاهلية ــ يا ان اليهودية ، ما أنت وهذا ؟ ــ بما يدلعلى قالة حظهم من الإسلام ، لأنه قضى على مثل هذه الدعوة المنتنة ، وجمل الناس إخوة في الدين على اختلاف أجناسهم ، وحرم مثــــل هذه العصيبة الجنسبة .

#### رد على من ينتصر لهم في عصرنا:

ومثل هؤلاء النفر لا يصح أن يصوروا بغير ما ذكرناه فى أمهم، ولا يصح أن يلتمس لهم من الاسباب ما يخفف من جنا يتهم على الإسلام والمسلمين بإيقاع الفتنة بينهم، كما فعل الاستاذ العقاد فى كتابه وعبقرية الإمام » إذ يقول فيه: كان العبيد والموالى والاعراب المحرومون حانةين متبرمين ، لا يرضون عن حظهم من العيش بعد أن علمهم الإسلام حقوق المساواة، وشرع لهم شريعة الإنصاف ، ولقد يكون معظم المتآمرين على قتل عثمان من هؤلاء العبيد والموالى والأعراب المحرومين، فلما طولب على بالاقتصاص منهم لمقتل عثمان قال : كيف أصنع بقوم عملكوننا ولا مملكم عبدانكم ، وثابت يملكوننا ولا مملكم ، ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم ، وثابت اليهم أعرابكم ، وهم خلالكم يسومونكم ما شاءوا ، فهل ترون موضعاً إليهم أعرابكم ، وهم خلالكم يسومونكم ما شاءوا ، فهل ترون موضعاً لقدرة على شيء ما تريدون ؟

فيجعلها الاستاذ العقاد ثورة من هؤلاء المحرومين على أصحاب الصياع والأموال التي لا تحصى ولا تعد ، من عثمان بن عفان ، إلى الربير ابن العوام ، إلى طلحة بن عبيد الله ، إلى سعد بن أبى وقاص ، إلى المقداد بن الاسود ، إلى غيرهم من المسلمين السابقين الذين يضعهم الاستاذ العقاد في كفة مقابلة لكفة أولئك المحرومين في نظره ، فيالضيعة الإسلام إذا وضعنا أبطاله السابقين في هسده المنزلة الردية كا يريد الاستاذ العقاد .

والحقيقة أنه لم يكن هناك فى ذلك العهد محرومون بالمعنىالذى يريده

الاستاذ العقاد ، لأن الأموال كانت موقورة لجميع الناس على تفاوتهم فيها ، وكانت صدقات أولئك السابقين إلى الإسلام عظيمة كل العظمة بمقدار غناهم ، وقدفتحت بمالك كسرى وقيصر أمام أهل المدينة وغيرهم، فحكانت أسباب الغنى متهيئة لمن يطلبه ، وكان النيء يأتى من هذه المالك ، فكانت أسباب الغنى متهيئة لمن يطلبه ، ويقول لهم : هدوا إلى أعطيا تمكم فلا يلبث عثمان أن مجمع الناس كلهم ، ويقول لهم : هدوا إلى أعطيا تمكم والحقيقة أن أولئك الحالمة وتفيض عنهم بأمصارهم التي أتوا منها إلى المدينة ، أما أولئك العبدان والموالى من أهل المدينة الذين ثاروا معهم — والظاهر أنهم كانوا طائفة قليلة منهم — فلا يعدو أمرهم أن يكونوا من أمثال أنى اؤلؤة الفارسي الذي طعن عمر، وبهذا يكون الذي أثارهم مع أولئك الأعراب ماصادوا إليه من الرق بعد أن كانوا سادة في بلادهم . لا حرمان أو شبه حرمان ، إليه من الرق بعد أن كانوا سادة في بلادهم . لا حرمان أو شبه حرمان ، عليهم بشيء عما أنهم الله به عليهم ، وكان كشير منهم يسوونهم بأنفسهم عليهم وملابسهم .

ولا أدل على فساد ما ذهب إليه الأستاذ العقادمن أن الكوفيين من أو المثلث الخوارج كان هواهم مع الزبير بن العوام ، ومن أن البصريين منهم كان هواهم مع طلحة بن عبيد الله ، وكل منهما كان مثل عثمان فى اقتناء الأموال ، وقد بقيت المدينة بعد مقتل عثمان وأميرها الغافق بن حرب ، وكان المصريون منهم يطلبون إلى على أن يلى الحلافة فيهرب منهم، وكان هواهم معه كما سبق، وكان الكوفيون يطلبون الزبير فلا يجدونه، وكان البصريون يطلبون طلحة فيهرب منهم ، فلو كان خروجهم على عثمان وكان البصريون يطلبون طلحة فيهرب منهم ، فلو كان خروجهم على عثمان

لما ذكره الاستاذ العقاد لما طلبوهما ، لا نهمًا كان من أصحاب الصياع وَالا موال مثله ، فإذا توليا الحلاقة سارا فيها على منواله .

مبايمة على بالحلافة:

كان على بن أبي طالب يرى أنه أحق بالحلافة من عهد أبي بكر ، لقرابته من الذي صلى الله عليه وسلم ، ولسابقته في الإسلام ، وقد آثر الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان عليه لأنهم كانوا أسنُ منه ، ولهم مثل سابقته وفضله ، ولانهم كانوا يخشون إذا أخذها أن يستأثر بها قومه بنو هاشم ، لانهم يدلون بمثل قرابته للنبي صلى الله عليه وسلم ، وكان على مع رأيه هذا يرى أن يكون له هذا برضا من المسلمين ، ولا يرى أن يفرضه عليهم بوسيلة من الوسائل ، وبهذا يكون من أهل الشورى أيضاً ، وإنى بهذا أكرمه عما يراه بعض شيعته من أنه سكمت عن حقه تقية، لأنه كان أكرم من الاخذ بهذا الضعف .

فلما قتل عثمان كانفرأى جمهور الصحابة أولى الناسبالخلافة إلا قليلا منهم ، وهناك روايتان في مبايعتهم له بالخلافة .

فقيل: إنه لما قتل عثمان اجتمع الصحابة من المهاجرين والانصار وفيهم طلحة والزبير، فأتوا عليا فقالوا له: إنه لابد للناس من إمام. فقال لهم : لا حاجة لى فى أمركم، فن اخترتم وضيت به . فقالوا له : ما نختار غيرك . و ترددوا إليه مرارا وهو يا بى إلى أن أجابهم ، فبايعه الناس بالحلافة ، وكان أول من بايعه منهم طلحة ثم الزبير، وعلى هذا يكونان قد بايعاه طائعين ، وقد جاءوا بسعد بن أبى وقاص ليبايعه ، فقال له على : بايع . فقال : لا ، حتى يبايع الناس ، والله ما عليك منى بأس . فقال على : خلوا سبيله . وجاءوا بعبد الله بن عمر ليبايع ، فقال له على : بايع على : خلوا سبيله . وجاءوا بعبد الله بن عمر ليبايع ، فقال له على : بايع

هُمّال : لا ، حتى يبايع الناس . فِقال له : ائتنى بَكَفيل . فِقال : لا أرى لى كَفيل . فقال الم على : دعوه ، أنا كفيله . ثم بايعت الانصار إلا نفراً قليلا ، منهم حسان بن ثابت ، وكعب بن مالك ، ومحمد بن مسلمة ، وزيد بن ثابت ، والنمان بن بشير ، وكذلك لم يبايعه من غيرهم صهيب بن سنان ، وعبد الله بن سلام ، وأسامة بن زيد ، وقدامة بن مظعون ، فلم يكره أحداً بمن لم يبايعه على مبايعته ، وقد هرب منهم مظعون ، فلم يكره أحداً بمن لم يبايعه على مبايعته ، وقد هرب منهم النمان بن بشير ومعه قيص عثمان الذي قتل فيه إلى معاوية بالشام ، ليثير به أهله على محاربة على بعد مهايعة الناس له بالخلافة .

وقيل: إن عَمَان لما قتل بقيت المدينة خمسة أيام وأميرها الغافق بن حرب ، وكان هو ومن معه من الخوارج على عَمَان يلتمسون من يقوم عالامر فلا يجدونه ، بل وجدوا طلحة في حائط له (١) ووجدوا سعدا والزبير قد خرجا أيضاً ، فأتى المصريون علياً فباعدهم ، وأتى الكوفيون الربير فباعدهم ، وأتى البصريون طلحة فباعدهم ، وكانوا مجتمعين على قتل عثمان مختلفين فيمن يلى الخلافه ، فأرسلوا إلى سعد يطلبونه ، فقال : فئل عمر لا حاجة لنا فيها . فجمعوا أهل المدينة وقالوالهم : ياأهل المدينة ، أنتم أهل الشورى ، وأنتم تعقدون الإمامة ، وحكمكم جائز على الأمة ، فانظروا وجلاتنصبونهو نحن لكم تبع ، وقد أجَدَّلنا كميومكم ، فوالله لن لم تفرغوا لنقتلن غداً علياً وطلحة والزبير وأناساً كثيرا

فغدا الناس إلى على فقالوا له: نبايعك ، فقد ترى ما نزل بالإسلام وما ابتلينا به من بين القرى . فقال لهم: دعونى والتمسوا غيرى ، فإنا

<sup>(</sup>١) الحائط : البستان .

مستقبلون أمرا له وجوه ، وله ألوان ، لا تقوم به القلوب ، ولا تثبت. عليه العقول . فقالوا له : ننشدك الله ، ألا ترى ما شحن فيه ، ألا تخاف الله . فقال لهم : قد أجبتكم ، واعلموا أنى إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ، وإن تركتمونى فإنما أنا كأحدكم ، إلا أنى من أسمعكم وأطوعكم لمن وليمتموه . ثم افترقوا على ذلك واتسمدوا الفد ، وتشاورالناس فيها بينهم ، وقالوا : إن دخل طلحة والزبير فقد استقامت .

فبعث البصريون جبلة بن حكيم إلى الزبير فجاءوا به مكرها فبايع، وبعثوا الاشتر النخمى إلى طلحة ، فأتوا به مكرها فبايع ، ثم جى مبقوم كانوا قد تخلفوا فقالوا : نبايع على إقامة كتاب الله فى القريب والبعيد ، والعريز والذابيل ، فبا يعهم ثم قام العامة فبا يعوا ، وصاد الامر أمر أهل المدينة ، وكمأ نهم كما كانوا فيه قبل قتل عثمان .

وهذا القول أقرب من الأول ، لأن هؤلاء الخوارج مكشوا ظاهرين على أهل المدينة إلى أن قتلوا عثمان ، وكانت لهم غاية فى أولية على أو طلحة أو الزبير بعده ، فلا يعقل أن يقتلوه ويقفوا دور الوصول إلى غايتهم ، ولا يعقل أن يقتل هؤلاء عثمان ويبادر أهل. المدينة إلى تولية غيره وكأن لم يقتل خليفتهم ، إذ لابد من وقوع اضطراب كبير بينهم بعد قتله ، ولابد أن ينتظروا حتى تهدأ نفوسهم ، وحتى يعرفوا نوايا هؤلاء الذين غلبوهم على أمرهم .

تنبييه : ذكرنا أن ترك الوكاة للا فراد حصل فى خلافة عُمان ، وقيل إنه لم يحصل لم الا بعد مقتله ، والمهم أنه حصل فى عهد الخلفاء الراشدين .

الخِلفة الرابع على بن أبي طالب

# على وخلافته

#### التمريف بملى :

هو على بن أبى طالب ، واسم أبى طالب عبد مناف بن عبد المطلب المعلب المعلب المعلب المعلب المعلب المعلم ، فهو أبن عم النبى صلى الله عليه وسلم ، وأمه فاطمة بنت أسد ابن هاشمى وأم هاشمية ، وبهذا كان ذا قرابة قريبة للنبى صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه ومن جهة أمه .

وكان آدم شديد الآدمة (١) ثقيل العينين عظيمهما ، كبير البطن ، أصلع ، عظيم اللحية ، كثير شعر الصدر ، أقرب إلى القصر منه إلى الطول، وقيل كان فوق الربعة (٢) وكان ضخم عضلة الدراع دقيق مستدة إلى ضخم عضلة الدراع دقيق مستدة إلى ضخم عضلة الساق دقيق مستدقها ، وكان من أحسن الناس وجها ، وأحسنهم شيبة ، كثير التبسم للناس ، شجاعا قوياً ، فريما رفع الفارس بيده فجلد به الأرض ، لم يصارع أحدا إلا صرعه ، ولم يبارز أحدا إلا قتله ، وقد يزحزح الحجر الضخم لايزحزحه رجال ، ويحمل الباب الكبير لا يحمله الاشداء ، ويصيح الصيحة في الحرب فتنخلع لها قلوب الأعداء ، وكان فطناً ذكياً عالما فقيها فصيحاً حكيا نقياً زاهداً سمحاً ذا دعابة كريمة ، وكان فطناً ذكياً عالما فقيها

<sup>(</sup>١) الأدمة: السمرة (٢) الربعة: الوسيط القامة

على قسط عظيم من الفهم والدهاء فى هفة و نزاهة ، وقد وازن بين دهائه عودهاء معاوية بن أبي سفيان الذى نازعه فى خلافته ، فقال: والله مامعاوية بأدهى منى ، ولكمنه يغدر ويفجر ، ولولا كراهية الفدر لكنت من أدهى الناس .

وقد أسلم وهو فتى صغير دون العشر ، ويقال إنه كان أول من آمن. بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وكان من أقوى أضحابه نصرة له ، ولما بلغ خرو جه النبي صلى الله علميه وسلم ا بنته فاطمة ، ولم يتزوج غيرها حتى توفيت بعد أبها بستة أشهر ، وكان له منها الحسن والحسسين وزينب الكبرى وأم كاثموم الكبرى، ثم تزوج بعدها أم البنين بنت حرام الكلابية، فولدت له العباس وجعفرا وعبد الله وعثمان ، وقد قتلوا مع الحسين بكربلاء، حوتزوج لبيلي بنت مسمود النهشلية التمييمية ، فولدت له عبيد الله وأبا بكر ، وقد قتلا مع الحسين أيضا ، وتزوج أسماء بنت عميس الخثممية، فولدت له محمدا الأصغر ويحيى ، وقد قتلا مع الحسين أيضا ، وتزوج الصهباء بنت وبيعة التغلبية ، فولدتله عمر ورقية ، وقدعاش عمرحتي بلغخمساً وثما نين سنة ، فحاز نصف ميراث أبيه ، وتزوج أمامة بنت أبى العاصبن الربيع بن عبد العزسى بن عبد شمس ، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فولدت له محمدا الأوسط ، وتزوج خولة بنت جعفر الحنفية ، فولدت له محدًا الأكبر، وهو المعروف بابن الحنفية ، وتزوج أم سعيد بنت عروة بن مسمود الثقفية ، فولدتله أم الحسن ورملة الكبرى وأم كلثوم، وكان له بنات من أمهات أولاد ، منهن أم هانى. وميمو نة وزينبالصغرى بورملة الصغرى وأم كلثوم الصغرى وفاطمة وأمامة وخديجة وأم سلمة

وأم جعفر وجمانة ونفيسة ، وجميع ولده أربعة عشر ذكراً وسبع عشرة امرأة ، وكان النسل منهم للحسن والحسين وابن الحنفية والعباس بن الكلابية وعمر بن التغليبة ، وإنماكثر نساؤه ونساء غيره من الصحابة حوكانوا لا يجمعون أكثر من أربع - لأنهم كانوا يعيشون في حالة حرب، فكان عدد النساء يزيدكثيراً على عدد الرجال ، وكانوا في حاجة إلى كثرة النسل ليعوضوا من يفقد منهم في الحرب ، وقد ترك على من ترك من الأولاد ، فقتل أكثرهم مع الحسين في كربلاء ، ولم يبق للحسسين إلا ابنه على زين العابدين ، لانه كان غلاماً صغيراً مريضا ، فتركه قتلة أبيه لذلك .

## إعادة النظام بخلافته :

وقع الإسلام بقتل عثمان في أكبر شدة وقعت به ، لأن المسلمين كانوا في حالة حرب مع أكبر أمم الأرض ، وقد أكل الحقد نلوبها عليهم ، فلو انفرط عقدهم واختل نظامهم لضاع كل شيء كسبوه باجتماعهم ، فلا بد لهم من منقذ شجاع يعيد نظامهم ، ويتماسكون به على قدر ما يمكنهم ، فتقدم لهم على بعد أن هاب غيره هذا الموقف الخطير ، وبعد أن ألحوا عليه ولم يحدوا غيره ، ولو أنه لم يتقدم إليهم لتقدم الغافق بن حرب رأس الفتنة ، فزاد الأمر اشتعالا ، وقتل غير عثمان من كبار الصحابة ، وأراق دماءهم في شوارع المدينة ، وتفرق المسلمون في الأمصار بددا ، لانهم لا يرضون أن يتولى أمرهم مثل هذا الفافق . وكان من لطف الله أنه أدرك هذا المصير ، وأنه أدرك أنه هو والحفنة الذين معه لا يمكنهم أن يقودوا هذه الأمة التي هزمت الأكاسرة ، والقياصرة ، وأن العاقبة ستكون وبالا عليهم إذا حدثهم بهذا أنفسهم ، فإذا كان على لم يفتح في خلافته مصراً

من الأمصاركما فتح من قبله من الخلفاء ، فإنه يكفيه أنه جمع أمصار الإسلام كلمها حوله ماعدا الشام الذى خرج فيه معاوية عليه ، فعرف المسربصون للإسلام أن أمره لايزال إلى نظام ، وأن المسلمين لايزالون لهم إمام يجمع كلمتهم ، فبقيت نفوسهم متهيبة لهم ، ولم تحدثهم بالانتقاض عليهم إلا النادر منهم .

إعادة الخلافة إلى زى النسبك:

وكان على يؤ مر النسك والزهد في حياته، فأخذ نفسه بذلك في خلافته، وأخذ أهله والمسلمين به ، فلم يتوسع في دنياه كما توسع عثمان قبله ، ولم يوسع للمسلمين فيها كما وسع عثمان لهم ، حتى قال سفيان : إن عليا لم يبن آجرة على آجرة ، ولا لبنة على لبنة ، ولا قصبة على قصبة ، وإن كان لميؤتى بحبوبه من المدينة في جراب . وقيل : إنه أخرج سيفاً له إلى السوق فباعه وقال : لو كان عندى أربعة دراهم ثمن إزار لم أبعه . وكان لايشترى لا ثمن يعرفه ، وإذا اشترى قيصا قد وكم على طول يده وقطع الباق ، وكان يختم على الجراب الذى فيه دقيق الشعير الذى يأكل منه ، ويقول : لا أحب أن يدخل بطنى إلا ما أعلم . وكان أبو رافع مولى وسول الله على الله عليه وسلم خازنا له على بيت المال ، فدخل عليه يوماً وقدزينت أبنته فرأى عليها لؤ اؤة كان عرفها لبيت المال ، فقال: من أين لها هذه ؟ لا قطمن يدها . لأنه ظن أنها سرقتها من بيت المال ، فلما رأى أبو رافع جدّده في ذلك قال : أنا والله يا أمير المؤمنين زينها بها . فقال له : لقد تزوجت بفاطمة ومالى فراش إلا جملد كبش ، ننام عليه بالليمل ، ونعلف عليه ناضحنا بالنهاد (١) ومالى خادم غيرها . وقدم عليه مال و نعلف عليه ناضحنا بالنهاد (١) ومالى خادم غيرها . وقدم عليه مال

<sup>(</sup>١) الناصح: البعير يسقى عليه

من أصبهان فقسمه على سبعة أسهم ، فوجد فيه رغيفاً فقسمه على سبعة ، ودعا أمراء الاسباع بالكوفة فأقرع بينهم ، لينظر أيهم يعطى أولا . وقدم عمرو بن سلمة بمال من أصبهان ، وكان فيه زقاق فيها عسل وسمن ، فأرسلت أم كاشوم بنت على إلى عمرو تطلب منه سمناً وعسلا ، فأرسل إليها ظرف عسل وظرف سمن ، فلما كان الفد خرج على وأحضر المال والعسل والسمن ليقسمها ، فعد الزقاق فنقصت زقين ، فسأل عمرا عنهما فكيشمه ، وقال : نحن نحضرهما . فعزم عليه إلا ذكرهما له ، فأخرس بأمرهما ، فأرسل إلى أم كاشوم فأخذ الزقين منها فرآهما قد نقصا ، فأم التجار بتقويم مانقص منهما فيكان ثلاثة دراهم ، فأوسل اليها فأخذها منها .

وكمذلك سار بين الرعية بأونى ما يكون من الحزم والعدل ، حق شمل عدله جميع أفرادها على اختلاف أجناسهم وأديانهم ، وقد سمع يوما صوتا يقول: ياغوناه بالله. فخرج مسرعا نحوه وهو يقول: أتاك الغوث. فإذا رجل يلازم وجلا ، فقال: يا أمير المؤمنين ، بعت هذا ثوبا بسبعة دراهم ، وشرطت ألا يعطين مغموز آولا مقطوعا وكان هذا شرطهم يومئذ وشرطت ألا يعطين مغموز آولا مقطوعا وكان هذا شرطهم المقول ؟ فقال: صدق يا أمير المؤمنين . فقال: اعطه شرطه . فأعطاه له ، فقال الملطوم: اقتص . فقال: أو أعفو يا أمير المؤمنين . فقال له : فقال الكرياب ، ثم ضربه خمس عشرة درة . وقال به وقال به وقال به وقال .

هذا نكال لما انتهكت من حرمته . ويمكننا أن نأخذ من هـذا ماعليه التشريع الحديث الان من حق النائب العام ووكلائه فى الاقتصاص من أصحاب الجرائم ، وعدم تركها للأفراد يعفون عنها أولا يعفون ، لأن للأمة الحق فى صيانة نفسها من أصحاب الجرائم أيضا ، لانهم يجنون عليها بها ، وينشرون الفساد بينها .

وقد وجددرعا له يوماعند نصرانی فلم يأخذه وهو أمير المؤمنين وله سلطته فيهم، بل أخذه إلى قاضيه شريح ليفصل بينهما، ويقاضيه إليه على أنه أمير المؤمنين، فسأله شريح فقال: إنها درعی ولم أبح ولم أهب. فسأل شريح النصرانی: ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين؟ فقال: ما الدرع إلا درعی، وما أمير المؤمنين عندی بكاذب. يعنی أنه أخطأ فظنها درعه، فالتفت شريح إلى علی وقال له: يا أمير المؤمنين، هل من بينة؟ فضحك وقال: أصاب شريح، مالى بينة. فقضی شريح بالدرع للنصرانی. فأخذها ومشی وعلی ينظر إليه، و الكنه فقضی شريح بالدرع للنصرانی. فأخذها ومشی وعلی ينظر إليه، و الكنه لم يمش إلا قليلا ثم عاد فقال: أشهد أن هـنه أصلم واعترف بأن الدرع للومنين قدمنی إلى قاضيه وقاضيه يقضی عليه؟ ثم أسلم واعترف بأن الدرع له سقطت من على عند مسيره إلى صفيتين، ففرح على بإسلامه ووهب الدوع له وفرسا قاتل عليه الخوارج معه.

وبهذا بقى للإسلام رونقه فى خلافة على كماكان عليه قبله ، واستحق أن يرعاه الله بعنايته ويحفظه من أعدائه المحيطين به فى هذه المحنةالشديدة، ليؤدى رسالته الجديدة فى العالم ، ويستمر فى الظهور حتى يصل إلى ماقدره له .

# السياسة الداخلية في خلافه على

# ١ – تغيير ولاة عثمان

كان على مكة حين قتل عثمان عبد الله بنعامرالحضرى، وعلى الطائف القاسم بن ربيعة الثقنى وعلى صنعاء يعلى بن منية ، وعلى البصرة عبد الله ابن عامرالأموى ، وعلى الشام معاوية بن أبى سفيان ، وعلى الكوفة أبو موسى الأشعرى ، وعلى مصر عبد الله بن سعد ، إلى عمال آخرين يدخلون في هذه الإمارات العامة ، وكان بينهم كشير من بنى أمية قوم عثمان ، وأظهرهم معاوية بن أبى سفيان .

فأراد على أن يولى بدلهم عمالا آخرين يوافقونه على منهجه في الخلافة، وهو على ماسبق منهج يوافق طبعه في الزهد والنسك، ليرجع بالناس إلى مثل ما كانواعليه في خلافتي أبي بكر وعمر، ولا تجرشهم الدنيا إلى ماجرتهم إليه من الفتنة التي انتهت بقتل عثمان، وهذا إلى ما كان من سوء ظن بني أمية به أنه كان له يد في هذه الفتنة أو أنه قصر في الدفاع عن عثمان على الأقل، فلا يصح أن يبقى من كان واليا منهم على ولايته معسوء ظنه به، ولمن كان هذا ربما يثير مثل معاوية بن أبي سفيان عليه، وكان قد قبض على الشام بيديه.

وقد دخل عليه المغيرة بن شعبة فقال له: إن لك حق الطاعة والنصيحة، وأنت بقية الناس، وإن الرأى اليوم تحرز به مانى غد، وإن الضياع اليوم يصنيع به مانى غد، قرر معاوية وابن عامر وعمال عثمان على أعمالهم حتى تأتيك بيعتهم ويسكن الناس، ثم اعزل من شئت. فقال على له: لا أداهن فى دينى، ولا أعطى الدنيَّة فى أمرى. فقال المغيرة: فإن كنت أبيت على قانزع من شئت واترك معاوية، فإن فى معاوية جرأة، وهو فى أهل الشام يستمع منه، ولك حجة فى إثباته، كان عمر بن الخطاب قد ولاه الشام. فقال على له: لا والله، لا أستعمل معاوية يومين

وريما يبدو لبعض الناس أن رأى المغيرة كان صوابا ، والحق أنه كان خطأ ، لأن السياسة الصريحة خير من السياسة الملتوية ، ولو أن عليما طاوع المغيرة وأبق معاوية على الشام ماغير هذا شيئا بما عزم عليه ، لأنه هو وبنو أمية أرادوا أن يستغلوا قتل عثمان إلى أبعد حد ، وأن يجعلوه طريقا إلى الوصول الملك ، وقد كانوا رؤساء قريش في الجاهلية ، فرأوا أنهم لايكثر عليهم أن يكونوا هم الرؤساء أيضافي الإسلام ،وإنه لأشرف لعلى أن يعزل معاوية فيخرج عليه من أن يبقيه فيخرج عليه أيضا ، ويظهر للناس أنه أراد رشوته ليسكت عن دم عثمان فأبي السكوت عنه .

ولما أراد على تغيير عمال عثمان بمال يختارهم لتنفيذمنهجه فى خلافته تبجنب من خرج على عثمان ولوكانوا عن أظهر التشييع له ، فلم يول منهم أحدا ولاية كبيرة ولاصغيرة ، وكان بهذا عدلا بين الفريقين : فريق عمال عثمان ، وفريق الذين خرجوا عليهم ، ولاشك أن هذه سياسة عادلة

حكيمة ، تننى عنها الشبهات ، وتقطع أطاع أصحاب الفتنة ، وكان بما أثارهم على عثمان وعماله مآربهم في الولاية ، وحقدهم على الولاة من قريش وبنى أمية ، مع أنهم كان بينهم كشير من قبائل العرب المختلفة ، فليحرمهم على من الولاية أيضاً .

فبعث على عثمان بن حنيف على البصرة ، وعمارة بن شهاب على الكوفة ، وعبيد الله بن عباس على البين ، وقيس بن سعد على مصر ، وسهل بن حنيف على الشام ، فمضى عثمان بن حنيف إلى البصرة فوجد الناس مختلفين فيها ، فدخلت فرقة فيما دخل فيه الجماعة ، وخالفت فرقة وأنكرت قتل عثمان ، والكنما لزمت الهدوء والسكون ،ومضى قيس بن. سعد إلى مصر فوجد الناس مختلفين فيها أيضاً ، فدخلت فرقة في الجاعة وهم أكثر أهلها ، وأنكرت فرقة قليلة قتل عثمان واعتزلت بقرية خربتا ، وقالت فرقة : نحن مع على ما لم يقد من إخواننا . وهم الذين كانوا يثيرون أهل مصر على عثمان من محمد بن أبى حذيفةوغيره،ومضى عمارة بن شهاب إلى الحكوفة فلقيه طلميحة بن خويلد فقال له : ارجم فإن القوم لا يريدون بأميرهم بدلا ، فإن أبيت ضربت عنقك . وأميرهم هو أبو موسى الأشعرى، وكانوا قد اختاروه والياً عليهم في عهد عثمان كما سبق ، فرجع عمارة ولم يدخل الـكوفة ، ومضى عبيد الله بن عباس إلى اليمن ، فجمع يعلى بن منية كل شيء من الجباية وخرج به إلى مكة ، فقدمها بالمال ودخل عبيد الله اليمن ، ومضى سهل بن حنيف إلى الشام حتى إذا كان بتبوك لقيته خيل منها فردوه عنها فلم يدخلها .

وقد أبقي على أبا موسى على الكوفة فكمشب إليه بطاعة أهلها

و بیمتهم ، و بیّن الـکاره منهم للذی کانوالراضی و من بُـین ذلك ، حتی کان کـا نه یشاهدهم .

ثم كتب إلى مماوية فجز رسوله عنده إلى أن كان الشهر الثالث من مقتل عثبان ، فدعا رجلا من بنى عبس يدعى قبيصة ، فدفع إليه طومارا عندوانه حنوانه حد من معاوية إلى على حوارسله به إلى المدينة ومعه رسول على إليه ، فلما أخذ على الطومار فض ختمه فلم يجد فيه كتابا ، وكان هذا إيذا نا من معاوية بخروجه عليه ، ولم يكن مع معاوية إلاالشام وحده ، وكان ما عداه من الأمصار مع على إلا من لا يذكر بين جمهور أهلها ، وقد آثر النزام الهدوء بينهم لقلتهم .

## ٢ – موقف طلحة والزبير وعائشة

#### مطالبتهم بدم عثمان:

لما رجع على إلى بيته بعد مبايعته دخل عليه طلحة والزبير في عدد من الصحابة وقالوا له: يا على ، إنا قد اشترطنا إقامة الحدود ، وإن هؤلاء القوم قد اشتركوا في قتل هذا الرجل وأحلوا بآنفسهم. فقال لهم يا إخوتاه ، إنى لست أجهل ما تعلمون ، ولكن كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا تعلمهم، ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم(۱) وثابت البيهم أعرابكم ، وهم خلا طمكم يسومونكم ما شاءوا ، فهل ترون موضعاً الديم أعرابكم ، وهم خلا طمكم يسومونكم ما شاءوا ، فهل ترون موضعاً لقدرة على شيء مما تريدون ؟ فقالوا : لا . فقال لهم : فلا والله لا أدى إلا رأيا ترونه أبداً إلا أن يشاء الله ، إن هذا الأمر أمر جاهلية ، وإن الناس من هذا الأمر إن حرك على أمور : فرقة ترى ما ترون ، وفرقة ترىما لا ترون ، وفرقة لا ترى هذا ولا هذا ، حتى يهدأ الناس ، وتقع شيء ما ترون ، و فرقة لا ترى هذا ولا هذا ، حتى يهدأ الناس ، وتقع القلوب مواقعها ، و تؤخذ الحقوق ، فاهدؤوا عنى وانظروا ماذا يأتيكم، عودوا .

فخرجوا ينتظرون ما يفعله مع من اتهموهم بدم عثمان ، ولكن هذا

<sup>(</sup>١) سبق بيان سبب ثورة هؤلاء العبدان في ردنا على الأستاذ العقاد في السياد العقاد في السياد على انتهاء خلافة عُمَان .

دعاه إلى أن يشتد على قريش بالمدينة ويمنعهم من الخروج منها ، لأنه أخذ ير تاب منهم ، وقد زاد فى ريبته أن بنى أمية أخذوا يهربون منها إلى الشام ليجتمعوا بمعاوية ويعاونوه على خروجه عليه ، وبلغه أن من يشتد عليهم فى ذلك من قريش يقولون : إن علياً لمستنف برأيه، وليكونن أشد على قريش من غيره . فجمعهم وخطبهم وذكر فضلهم وجاجته إليهم، و نظره لهم وقيامه دونهم ، وأنه ليس له من سلطانهم إلا ذاك والآجر من الله علمه .

ثم بدأ يعالج ما طالبوه به ، فنادى فى العبدان الذين اشتركوا فى فتنة عثمان : برئت الدمة من عبد لا يرجع إلى مولاه . فتذامرت السبئية من شيعته (١) والأعراب الذين كانوا معهم على عثمان ، وقالوا : لنا غدا مثلها ، ولا نستطيع محتج فيهم بشىء . ثم قال : أيها الناس ، أخرجوا عنكم الأعراب فليلحقوا بمياههم . فأبت السبئية وأطاعهم الأعراب فلم يخرجوا من المدينة .

فلما رأى على هذا دخل بيته ولزمه ، فدخل عليه طلحة والزبير وعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لهم : دونسكم ثأركم فاقتلوهم . فقالوا له : عتوا عن ذلك . فقال : هم والله بعد اليوم أعتى .

#### خروجهم إلى البصرة وسير على إليهم :

ومكث طلحة والزبير بالمدينة بعد قتل عثمان أربعة أشهر ثم هربا إلى مكة ، وكانت عائشة قد خرجت من مكة إلى المدينة بعد انتهاء موسم

<sup>(</sup>١) أتباع عبد الله بن سبأ .

الحجم، فعلمت في طريقها بقتل عثمان ومبايعة على بالخلافة ، فرجعت إلى مكة تطالب بدم عثمان أيضاً ، وقد اجتمع الثلاثة بمكة ، واجتمع بهم بنو أمية بها ، وأظهروا المطالبة بدم عثمان ، فاستجاب لهم عبد الله بن عامر الحضرى ، وكانوالياً لعثمان على مكة ، وقدم علميهم عبد الله بن عامر الأموى من البصرة بمال كثير، وقدم علميهم يعلى بن منية من المين ومعهستمائة بعير وستهائة ألف درهم ، ثم تشاوروا فيما بينهم ، فقالوا : نأتى الشام . فقال ابن عامر : قد كمفاكم الشام معاوية ، فأتوا البصرة فإن لى بها صنائع ، فقال ابن عامر : قد كمفاكم الشام معاوية ، فأتوا البصرة وقالوا : بلداً معنيها . ولم يقيموا بمكة لقربها من على ، وكان عبد الله بن عمر قد خرج من المدينة أيضاً معتزلا للفتنة ، فدعوه للخروج معم فأبي وقال : أنا من أهل المدينة ، أيضاً ما يفعلون .

وبلغ علياً خبرهم وكان يتجهز إلى أهل الشمام ، فدعا وجوء أهل المدينة أن يخرجوا معه إلى قتالهم قبل أهل الشام فتثاقل كشيرمنهم، وكان يريد أن يلحقهم قبل أن يصلوا إلى البصرة ، فاستخلف على المدينة سهل ابن حنيف ، وعلى مكة قثم بن العباس ، وخرج من المدينة فى تعبيته التي تعباها لأهل الشام ، فلقيه عبد الله بن سلام وأخذ بعنا نه وقال : ياأمير المؤمنين ، لا تخرج منها ، فوالله إن خرجت منها لا يعود إليها سلطان المسلمين أبداً. فسبه أصحاب على فقال لهم: دعوا الرجل فإنه من أصحاب المنبي صلى الله عليه وسلم . وقد خرج على من المدينة على كره منه ، لما رأى من نثاقل أهلها عنه ، وسار حتى وصل إلى الربذة فأ تاه خبر سبق طلحة من نثاقل أهلها عنه ، وسار حتى وصل إلى الربذة فأ تاه خبر سبق طلحة والزبير وعائشة وطلحة إلى البصرة ، فأقام بالربذة يأثمر ما يفعل ، فقام

إليه ابن لرفاعة بن رافع فقال: يا أمير المؤمنين ، أيّ شيء تريد؟ وأين عندهب بنا؟ فقال: أما الذي نريد و ننوى فالإصلاح إن قبلوا منا وأجابونا إليه . فقال: ندعهم بعذرهم وأجابونا إليه . فقال: ندعهم بعذرهم ونعطيهم الحق و نصبر . فقال له : فإن لم يرضوا . فقال: ندعهم ما تركونا . فقال له : فإن لم يتركونا . فقال : امتنعنا منهم .

## استنفار على أهل الكوفة واستجابتهم له:

ثم بعث على محمد بن أبى بكرو محمد بن جعفر إلى أهل الكوفة يستنصره، وكان عليها أبو موسى الأشعرى كما سببق، فأخذ يثبطهم عن القتال، ويكره إليهم الدخول في الفتن، وقد بعث إليه على رجالا بعد رجال وهو مصر على رأيه في اعتزال الفتن، وكان بمن ذهب إليه الأشتر النخعى، فأثار أهل الكوقة عليه، وسار بجاهة إلى قصر الإمارة فأخرج غلمانه منه، وكان يخطب الناس ويثبطهم عن القتال، فلما رجع عن القصر تركه الاشتر على ألا يبيت فيه إلا ليلة، ثم جمع الاشتر اثني عشر ألفاً من الكوفة وخرج بهم إلى على.

#### إستيلا. طلحة والزبير وعائشة على البصرة :

وكان طلحة والزبير وعائشة قد سبقوا إلى البصرة فاستولوا عليها ، وداو قتال بينهم وبين عثمان بن حنيف قتل فيه خلق كثير من الفريقين ، وقد أرادوا قتل عثمان ثم خشوا غضب قومه من الانصار ، فاكتفوا عجبسه ولكنهم عادوا فأطلقوه فساد إلى على .

ولما تم لهم الاستيلاء على البصرة وإخراج عثمان منها قام طلحة

والزبير خطيبين في أهلها فقالا: يا أهل البصرة ، تو بة لحو بة (١) إنما أردنا أن نستعتب أمير المؤمنين عثمان ، فغلب السفهاء الحلماء فقتلوه . ثم أخذ الزبير في عيب على ، فقام إليه رجل من عبد القيس فقال الرجل ، أنصت حتى نتكلم . فأنصت ، فقال العبدى : يامعشر المهاجرين ، أنتم أول من أجاب رسول الله حسلى الله عليه وسلم ، فكان المم بذلك فضل ، ثم دخل الناس في الإسلام ، كما دخلتم ، فلما توفي رسول الله عليه وسلم با يعتم رجلا منكم ، فرضينا وسلمنا ولم تستأمرونا في شيء من ذلك ، فجعل الله للمسلمين في إمارته بركة ، ثم مات واستخلف عليم من ذلك ، فجعل الله للمسلمين في إمارته بركة ، ثم مات واستخلف عليم من فلم تشساورونا في ذلك ، فرضينا وسالمنا ، فلما توفي جعل أمركم إلى سنة نفر ، فاخترتم عثمان وبا يعتموه عن غير مشورتنا ، ثم أسكرتم منه شيئاً فقتلتموه من غير مشورة منا ، ثم بايعتم علياً عن غير المشورة منا ، ثم بايعتم علياً عن غير مشورة منا ، ثم بايعتم علياً عن غير المشورة منا ، ثم بايعتم المسلم المس

وهذا كلام حكيم وزين ، وهو يبين مدى طواعية العرب لأهل المدينة في اختيار خلفائهم ، وأنهم كانوا مذعنين عن رضا منهم لاختياره ، لانهم كانوا يوثرون فيه للمسلمين جميعاً ، ويختارون فيه للمسلمين جميعاً ، لا لأهل المدينة وحدهم ، ولكن هذا الكلام لم يعجب من كانوا يستمعون له ، فهمشوا بقتل ذلك الرجل فمنعته عشيرته ، فلما كان الغد و ثبوا عليه وعلى من معه فقتلوا منهم سبعين ، وهذا قليل من كثير بما أدى إليه الإلحاح

<sup>(</sup>١) الحوبة : الذنب

فى المطالبة بدم عثمان ، وأدى إليه الإسراع به قبل أن يستقر أمر المسلمين .

#### إشفاق طلحة والزبير من استمراو الانقسامالداخلي:

ولعل هذا وأمثاله جعل كلا من طلحة والزبير يفكران فيها وصل إليه أمرهما، وينظران في أمر هذه المأساة بعد سا بقتهما في الإسلام، وحسن بلائهما وجهادهما، فيندمان على ماصاد إليه أمرهما، ويقول الزبير في حواد له مع مولى من مواليه: ماكان أمر قط للا وأنا أعلم موضع قدى فيه غير هذا الأمر، فإنى لا أدرى أمقبل أنا فيه أم مدبر؟ ويقول علقمة بن وقاص: لما خرج طلحة والزبير وعائشة رأيت طلحة وأحب المجالس إليه أخلاها، وهو ضارب بلحيته على صدره، فقلت بيا أبا عمد، أدى أحب المجالس إليك أخلاها وأنت ضارب بلحيتك على صدرك، أن كرهت شيئاً فاجلس، فقال لى : يا علقة، بينا نحن يد واحدة على من سوانا إذ صرنا جبلين من حديد يطلب بعضنا بعضا، إنه كان منى في عثمان شيء ليس تو بتى إلا أرب يسفك دى في طلب دمه وسننظر ما يكون لقفكيرهما في ذلك من أثر عند التقائهما بعلى في البصرة.

#### نزول على بذيقار وإيثـــاره للصلح:

وقد ساو على من الربذة إلى البصرة حتى نزل بذى قار (١) فأ آاه إليها من استجاب له من أهل الكوفة وجموع كثيرة من العرب الذين كان يمر

<sup>(</sup>١) موضع بين الكوفة وواسط

عليهم فى طريقه ، وكان الآحنف بن قيس قد اعتزل القتال فى البصرة حين دعاه طلحة والزبير إلى القتال معهما ، فقال : والله لا أقاتلكم ومعكم أم المؤمنين ، ولا أقاتل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان قد بايع علياً بالمدينة حين قضى حجه وقدم إليها بعد قتل عثمان ، فاعتزل بالجلحاء ومعه زها مستة آلاف ، وهى من البصرة على فرشخين ، فلما بالجلحاء ومعه زها مستة آلاف ، وهى من البصرة على فرشخين ، فلما نزل على بذى قار أتاه فقال له : اختر منى واحدة من اثنتين : إما أن أقاتل معك ، وإما أن أكف عنك عشرة آلاف سيف . فقال له : فكيف عا أعطي عا أعطي عنا عشرة آلاف سيف . وآثر أن يتركه على ما أعطى علم على فا فاكفف عنا عشرة آلاف سيف . وآثر أن يتركه على ما أعطى على فالذاس وجودها ، وماكان العملي في سماحة مثلها ، وعلو همة يندر في الناس وجودها ، وماكان العملي في سماحته وعلو همته إلا أن يندر في الناس وجودها ، وماكان العملي في سماحته وعلو همته إلا أن يختار له ذلك ، ويتركه على ما آثره أولا من اعتزال القتال ، لانه لايريد يختار له ذلك ، ويتركه على ما آثره أولا من اعتزال القتال ، لانه لايريد

ولما أنى أهل الكوفة علمياً رحب بهم وقال: يا أهل الكوفة ، أنم قاتلتم ملوك العجم ، وفضضتم جموعهم حتى صارت إليكم مواريشهم ، فنعتم حوز تكم ، وأعنتم الناس على عدوهم ، وقد دعو تكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة ، فإن يرجموا فذاك الذي نريد ، وإن يلجشوا داويناهم بالرفق حتى يبدؤونا بظلم ، ولم ذدع أمراً فيه إصلاح إلا آثر ناه على مافيه الفساد ، إن شاء الله .

إنفاق الفريقين على الصلح.

والحقيقة أنكلامن على وطلحة والزبير وعائشةكان بعيدأ عن تلك

الفتنة ، وإنما هو قتل عثمان الذي ارتكبه أولئك السفهاء واكتنوى يفاره عقلاؤهم:

وجرم جـــر"ه سفهاء قوم وحل بغير جارمه العقـــاب^

فقد كان كل من على وطلحة والزبير وعائشة في نفسه شيء من بمض تمصرفات عثمان، و لكن لا إلى الحد الذي يستبيحون فيه دمه ، و إنما هو الاجتهاد والخلاف في الرأى والسياسة ، والاجتهاد يشتبه فيه الصواب والخطأ ، ولايدري فيه الصواب بيقين ، فلما قتل أولئك السفهاء عثمان أثر في نفس طلحة والزبير وعائشـــة ماكان من خلافهم له في الرأى ، ورأوا أنه كان له أثر في تجرىء أولئك السفهاء عليه، وأنه لا يكفر هذا لم لا تشددهم في المطالبة بدمه ، ولو أدى هذا إلى سفك دماتهم ، وماكانوا يظنون أن الأمر يصل بهم إلى سفكمها أو سفك غيرها من دماء الناس ، وقد أساءوا الظن بعلى حيتها رأوا أولئك السفهاء يلتحقون به بعد مبايعة الناس له ، ولم يقبلوا اعتذاره لهم في أمرهم بما سبق من أنهم يملكون الناس حين مبايعته ، وأن أمرهم يجب أن يؤخـذ بالتؤدة ، ولكـنهم رأوا ذلك المدد الكمثير من القتلى في استبيلائهم على البصرة ، وأنهم إذا كانوا قد وصلوا إلى قتل بعض من كان من أهلها يؤلب الناس على عثمان فقد قتل بجا نبهم عدد كشير بمن لم يكن يؤلب الناس عليه ، وإنما انضموا لم ليهم في القتال عصبية لهم ، أو طاعة للخليفة الجديد الذي تجب طاعته عليهم ، وهنا لك أدركوا أن المطالبة يدم عثمان ضررها أكثر من نفعها ، وأن عليــا كان على حق فيما يراه من التؤدة فيها ، فما لت تفوسهم للصــلح إذا طلبه على منهم ولم يقا تلهم .

فكانت هذه حال طلحة والزبير وعائشة حين نزل على بذيقار قريبا من البصرة ، وكان على كا سبق يريد الصلح لا القتال أيضا ، بل كان هو البادى مرض الصلح عليهما قبل أن يقا تلهما ، وهما زميلاه في سابقة الإسلام والجهاد ، فدعا القعقاع بن عمروالتميمي ، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فأرسله إلى البصرة وقال له : ألق هذين الرجلين سطلحة والزبير سفادعهما إلى الألفة والجماعة ، وعظم عليهما الفرقة . ثم سأله : كيف تصنع فيا جاءك منهما ما ليس عندك فيه وصاة ؟ فقال : نلقاهم بالذي أمرت ، فإذا جاء منهم ما ليس عندنا منك فيه رأى اجتهدنا رأينا ، وكليناهم كما نسمع و زرى أنه ينبغي . فقال : أنت لها .

فرج القعقاع حتى قدم البصرة فبدأ بهائشة فسلم عليها وقال: أى بنى ، أمه ، ما أشخصك وما أقدمك هذه البدلة ؟ فقالت له : أى بنى ، الإصلاح بين الناس . فقال لها : فابعثى إلى طلحة والزبير حتى تسمعى كلاى وكلامهما . فبعث إليهما فقدال لها : إنى سألت أم المؤمنين ما أقدمها فقالت الإصلاح بين الناس ، فيا تقولان أنتها ؟ أمتابهان أم عالفان ؟ فقالا : متابعان . فقال لهما : فأخبرانى ما وجه هذا الإصلاح ؟ فوالله لئن عرفناه لنصلحن ، ولئن أنكرناه لا يصلح . فقالا : قتلة عثمان ، فإن هذا إن ترك كان تركا للقرآن . فقال لهما : قد قتلتم ستمائة رجل فغضب لهمستة آلاف واعتزلوكم وخرجوا من بين أظهركم ، وطلبتم حرقوص بن زهير ، فنعه ستة آلاف و اعتزلوكم وخرجوا عائشة له : فاذا تقول أنت ؟ فقال : أقول إن هذا الآمر دواؤه القسكين هائشة له : فاذا تقول أنت ؟ فقال : أقول إن هذا الآمر دواؤه القسكين هائشة له : فاذا تقول أنت ؟ فقال : أقول إن هذا الآمر دواؤه القسكين هائشة له : فاذا تقول أنت ؟ فقال : أقول إن هذا الآمر دواؤه القسكين ها

فإذا سكن اختلجوا، فإن أنتم بايعتمونا فعلامة خير، وتباشير رحمة، ودرك بثأر، وإن أبيتم إلا مكابدة هذا الأمر واعتسافه كانت علامة شر، وذهاب هذا المال، فآثروا العافية ترزقوها، وكونوا مفاتيب الخير كما كنتم، ولا تعرضونا للبلاء فتعرضوا له فيصرعنا وإياكم. فقالوا له: قد أصبت وأحسنت، فارجع فإن قدم على وهو على مثل رأيك صلح هذا الامر.

قرجع القمقاع إلى على فأخبر بذلك فأعجبه ورضى به ، ورضيه معه أصحابه إلا من كان منهم من المؤتمرين على عثمان ، وأقبلت وفود العرب من أهل البصرة نحوه بذى قار لينظروا ما رأى إخوانهم من أهل الحرفة ، وليعلموهم أن الذى عليه رأيهم هو الإصلاح ، ولا يخطر لهم المتالم على بال ، فلما لقوا عشائرهم من أهل الكوفة قالوا لهم مثل مقالتهم وأخدوهم إلى على فأدخلوهم عليه وأخبروه بخبرهم ، ثم رجعت وفودأهل البصرة فأخبروا أهلها برأى أهل الكوفة ، فجمع على أصحابه وقال لهم : إنى راحل غداً فارتحلوا ، ولا يرتحلن أحد أعان على عثمان بشىء من أمور الناس ، وليفن السفها عنى أنفسهم ، فلم يكن بين هذا الصلح الذى يجمع بين الفريقين إلا الفد ، ولم يكن بعده إلا حقن الدماء ، وتصافى النفوس، والاتفاق على الإصلاح .

## غدر الكارهين للصلح وموقعةالجمل:

وكان بين أنصار على جماعة كرهوا هذا الصلح بينهم ، وهم الذين أعانوا على غثمان ، لأنهم رأوا أنه إن تم فإنما يتم على حسابهم ، ولاسيما بعد أن نهاهم على عن الارتحال معه إلى البصرة ، وكذلك كان بين أنصار طلحة والوبيروعائشة قوم كرهوا هذا الصلح أيضا ، لأنهم كان بينهم كشير من بنى أمية وأشياعهم بالبصرة عن لم يكن هواهم فى على ولا فى طلحة والزبير وعائشة ، وإنما كان هواهم فى واحد من بنى أمية كمعاوية ، وانه الحدكم وغيره عمن سار معهم إلى البصرة من بنى أمية معاوية ، فلما نهى على من أعانوا على عثمان أن يرتحلوا معه اجتمع نفر منهم يتشاورون فى أمرهم ، وكان بينهم الأشترالنجمى وعدى بن حاتم الطائى وغيرهما ، فأخذ كل منهم يبدى وأيه فلا يرضونه إلى أن قال لهم ابنالسوداء عبد للله بن سبأ \_ : يا قوم ، إن عزكم فى خلطة الناس، فإذا التي الناس فأذا التي الناس ومن رأى وأيهم عما تكرهون . فرضوا بهذا الرأى ، وتفرقوا عليه .

وفد سار على إلى البصرة بمن معه حتى التقوا بطلحة والزبير ومن معهما ، واجتمع الثلاثة فلم يروا أمرا أمثل من الصلح ووضع الحرب ، فافترقوا على ذلك ، وبعث على من العشى عبد الله بن عباس إلى طلحة والزبير ، وبعثا محمد بن طلحة إلى على ، وأرسل على إلى رؤساء أصحا به وطلحة والزبير إلى رؤساء أصحابهما بذلك ، فباتو بليلة لم يبيتوا بمثلها للعافية التي أشرفوا على عثمان بشر ليلة ، وقد التي أشرفوا على الهلك ، وبات الذين أثاروا على عثمان بشر ليلة ، وقد أشرفوا على الهلك ، ولم يعلمون أن النفوس لا يزال فيها شيء من التوتر ، وأن بين أصحاب طلحة والزبير من أن النفوس لا يزال فيها شيء من التوتر ، وأن بين أصحاب طلحة والزبير من يكرهون الصلح مثلهم ، فا إن يباغنو القوم بالقتال حتى يغلب أمر معلى الصلح ، فغدوا مع الغلس متسللين لا يشعر أحد بهم ، فوضعوا السلاح في أهل البصرة ، فقا بلهم أهل البصرة بمثله ، ودار القتال بين الفريقين بهذا الغدر ،

و نادى على فى الناس أن كفوا فلم يسمع أحد له ، وأقبل كمب بن سور إلى عائشة فقال لها : أدركى فقد أبى القوم إلا القتال ، لعل الله أن يصلح بك . وكانت خدعة منه لها ، لأنه كان يريد أن تقف مهم ليقاتلوا دونها ، ويثيروا الناس فى الدفاع عنها ، فركبت جملها وألبسوا هو دجها الأدراع ، وإذا بها ترى قتال الناس وقاء أحاطوا بهو دجها ، ففلب أولئك السفهاء عقلاءهم على أمهم ، وأوقموهم فى القتال بعد أن كانوا قاب قوسين أو أدنى من الصلح ، وكانوا يعملون على وقف القتال فلا يسمع لهم .

فلما رأى الزبير هذا أبى أن يستمر فى القتال ، وخرج معتزلا القتال إلى وادى السباع ، و بق طلحة فرماه مروان بن الحريم بسهم فأصابه ، ثم نظر إلى أبان بن عثمان فقال له : قد كمفيتك واحدا من قتلة أبيك . ولا يعقل هذا من مروان إلا لما رأى من ميله إلى الصلح ، وقد رأى القعقاع بن عمرو وهو من أصحاب على طلحة و نمه يسيل فأمره أن يدخل البيوت ، فنزل فى دار خربة وقد أشرف على الموت ، وقيل إنه اجتاز به رجل من أصحاب على فقال له : أنت من أصحاب أمير المؤ منين ؟ فقال له : نعم . فقال : أمدد يدك أبا يعلى له . فبا يعه وخاف أن يموت وليس فى عنقه بيعة ، ثم أدركه أهله فى هذه الخربة .

وأما الزبير فإنه مر بعد اعتزاله الفتال بعسكر الأحنف بن قيس ، وكان معتزلا للفتال كما سبق ، فقال : والله ما هذا انحياز ، يجمع المسلمين حتى إذا ضرب بعضهم بعضا لحق ببيته ا ثم قال : من يأتيني بخبره ؟

**غ**قال عمرو بن جرموز : أنا . فلحقه حتى إذا حضرت الصلاة نزل الزبير اليصلي ، فوقف ابن جرموز خلفه ثم طعنه فقتله ، ورجع إلى الأحنف غَاخِيرِه بِقَتْلُهُ لَه ، فقال : والله ما أدرى أحسنت أم أسأت ؟

#### انتصار على وحزنه على قتل الفريقين :

وقد انتصر على واستولى على البصرة بعد أن قتل منالفريقين مقتلة عظيمة بذلك الغدر السابق، ولولاه لم تحصل هذه المقتلة، ولا شك أن إثم ذلك القتال يعود على الـكارهين للصلح بين الفريقين ، ولا يعود على من أرادوه وعملوا له حتى كانوا منه قاب قوسين أو أدنى ، وقد لتي القمقاع بن عمرو عائشة بمسد الهزيمة فشكمت إليه قول بعض أصحابه أثناء القتال:

يا أمناه أعتى أم نمــــلم والام تغذو ولداً وترحم ألا ترین کم شجاع یکلم وتختلی منه ید ومعصم(۱) فقال لها القمقاع : إنك لابر أم أم نعلم ، ولكن لم تطاعى . فقالت :

والله لوددت أنى مت من قبل اليوم بعشرين سنة .

وقد بلخ الحزن بعلى مبلغه على من قتل من الفريقين ، وكان يقول في ذلك اليوم بعد الفراغ من القتال:

إليك أشكو عجرى وبجرى ومعشراً أغشواعليٌّ بصرى (٢) شفيت نفسى وقتلت معشري قتلت منهم مضرى بمضرى

<sup>(</sup>١) تختلي : تقطع .

<sup>(</sup>٢) عجرى وبجرى : عيوبي أو أحزاني ا

وهؤلاء المعشر الذين أغشوا بصره هم أولئك الذين كرهوا الصلح، وعملوا على إثارة القتال، ولكن ما يعمل فيهم وقد أبت ظروفه إلا أن يفرضوا عليه، وكان خصومه هم الذين فرضوهم عليه بعدم التؤدة في أمرهم.

ثم أخذ على يطرف بالقتلى من الفريقين ويرثى لهم ، حتى مر على طلحة بن عبيد الله وهو صريع ، فقال : لهنى عليك يا أبا محمد ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، والله لقد كنت أكره أن أرى قريشاً صرعى ، أنت والله كا قال الشاعر :

فتى كان يدنيه الغنى من صديقه إذا ما هوا استغنى ويبعده الفقر وجاءه ابن جرموز يخبره بقتله للزبير فقال له : بشر قاتل ابن صفية بالنار . وهى صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم .

ثم صلى على القتلى من الفريقين وأمر بهم فدفنوا ، وجمع ما كان فى فى العسكر من شيء وبعث به إلى مسجد البصرة وقال : من عرف شيئاً فليأخذه إلا سلاحاً كان فى الحزائن عليه سمة السلطان . وكان جميع القتلى عشرة آلاف : نصفهم من أصحاب على ، ونصفهم من أصحاب عالم ، وقيل فى عددهم غير ذلك .

وأما المنهزمون من بنى أمية فكان منهم عتبة بن أبى سفيان ، فخرج هو وعبد الرحمن بن الحسكم وأخوه يحيى وساروا فى البلاد ، فأجارهم بعض أشياعهم من العرب حتى برئت جراحهم ، ثم سيرهم نحو الشام فى أربعائة واكب ، وكذلك كان شأن مروان بن الحسكم وعبد الله بن عامر من بنى أمية وغيرهما .

وقد أخذ على بعد هذا بيعة أهل البصرة ، ثم نظر في بيت المال فوجد فيه ستمانة ألف وزيادة ، فقسمها على من شهد القتال معه، فأصاب كل رجل منهم خمسانة ، فقال لهم : إن أظفركم الله بالشام فلم مشلها إلى أعطيا تسكم . فأض في ذلك من كان خرج على عثمان من أصحابه ، وطعنوا عليه من وراء وراء ، وطعنوا عليه أيضاً حين نهاهم عن أخذ أموال أهل البصرة ، وقالوا : يحل أنا دماءهم ، ويحرم علينا أموالهم . وهذا يدل على مقدار تزمتهم في الدين ، وعلى جملهم بما يحسن من السياسة . وقد أراد على المقام بالبصرة لإصلاح حالها ، فأعجله أولئك المنحرفون عن المقام فيها ، لأنهم ارتحلوا عنها بغير إذنه ، فارتحل في آثارهم ايقطع عليهم أمراً إن أرادوه له .

### انخاذ على الكوفة دار خلافته :

وكان على قد عزل أبا موسى الأشعرى عن الكوفة على ما سبق. وولى عليها قرظة بن كمعب الأنصارى ، فخرج أهلها إليه حتى صاروا أكثر جيشه ، ولهذا آثر أن يتخذها دار خلافته، فسار إليها من البصرة وأقام بها ، لأنه وجدها دار نصرته ، وقد سبق أن أهل المدينة تثاقلوا عنه حين دعاهم إلى الخروج معه ، وأن طلحة والزبير وعائشة إنما دبروا أمرهم بمكة على مرأى من أهلها قبل خروجهم إلى البصرة ، وكانت الكوفة عند حسن ظنه به ، فكان أهلها وأهل العراق أشد الناس تشيماً له .

### ٣ ــ موقف معاوية

## استغلاله المطالبة بدم عثمان لمآربه السياسية :

طالب طلحة والزبير وعائشة علماً بدم هثمان ، وكانوا مخلصين في مطالبتهم به ، فلم يتخذوها وسيلة لمـــآرب سياسية لهم ، لأن لهم من السابقة في الدين ما يجعلهم يخضعون السياسة له ، ولا يخضعونه للسياسة ، ولهذا صار أمرهم أخيرا إلى قبول الصلح مع على، لانهم وجدوه يريدالإصلاح مثلهم ، ولا يمنعه من المبادرة بإجابتهم إلى مطالبتهم بدم عثمان إلا مايراه من مصلحة التريث فيها إلى أن تستقر الأمور ، وتهدأ الفتن ، ولولا غدر المؤتمرين بعثمان من فريق على وكراهة للمضمين من شيعة بنى أمية إلى فريق طلحة والزبير وعائشة للصلح لتم عقسده بينهم ، ولم تسكن موقعة الجل التي سفكت فيها تلك الدماء الغزيرة .

وطالب معاوية بن أبى سفيان بدم عثمان أيضا ، واكنه لم يكن خلصا فى مطالبته به ، لأنه لم يكن له من السابقة فى الدين مثل ما لطلحة والزبير وعائشة ، بل كان يخضع الدين للسياسة ولا يخضع السياسة للدين، فاتخذ المطالبة بدم عثمان وسيلة لا غاية ، لأنه كان يرى فى نفسه أنه ابن أبى سفيان بن حرب رئيس قريش قبل الإسلام ، ويرى أن الشام كله فى قبضة يده ، وقد طالب ولايته على أهله ، واستمالهم إليه بلينه لهم ودها نه فى سياستهم ، فيمكنه أن يصل بهم إلى مآربه السياستة ، وأن يصل بهم إلى الإمارة على المسلمين بالقوة ، ولو أدى هذا إلى تفريق كلمة المسلمين، ولو أدى هذا إلى تفريق كلمة المسلمين، تعلو أدى هذا إلى مهادنته الروم على إناوة يدفعها كل سنة لهم ، وإلى أن تعلو كلمتهم عليه وعلى المسلمين بالشام بعد أن كانت كلمة المسلمين هى العالمية عليهم ، وهذا قد يكون من حسن السياسة فى نظره لأنه يمكنه من مآربه فيها ، ولكنه ليس من حسن السياسة للمسلمين ، لأنه أضعف أمرهم أمام الروم ، وجعلهم يقبلون دفع إناوة لهم ، وكان الأشرف له أن يؤثر على هذا وضع يده فى يد على ، وأن يؤثر مهادنته على مهادنة الروم .

#### طلب على مبايعته وإصراره على قتاله :

فلما انتهى على من أمر طلحة والزبير وعائشـــة توجه إلى معاوية لينتهى منه أيضا، وقد بدأ بعد موقعة الجمل يدعوه إلى مبايعته بالسلم قبل أن يبدأه بالحرب، لآنه لا يريد حربه وإنما يريد أن يدخل فيما دخلت فيه جماعة المسلمين، حفظا للوحدة، وصونا للدماء، فكسب إليه مع جرير بن عبد الله البجلي:

« سلام عليك ، أما بعد فإن بيعتى بالمدينة لزمتك وألت بالشام ، لأنه بايعنى الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بويعوا عليه ، فسلم يكن للشاهد أن يختار ، ولا للغائب أن يرد ، وإنما الشورى للمهاجرين والانصار ، فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضى ، وإن خرج على أمرهم خارج ردُّوه إلى ما خرج عنه ، فإن أبى قاتلوه

على انباعه غير سبيل المؤمنين ، وولا ما الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا ، وقد أكثرت في قتلة عثمان ، فإن رجعت عن رأيك وخلافك ودخلت فيا دخل فيه المسلمون ثم حاكمت القوم إلى ، حملتك وإياهم على كتاب الله ، ولعمرى لمن نظرت بمقلك لتجدنى أبرأ قريش من دم عثمان . وقد بعثت إليك وإلى من قبلك جرير بن عبد الله، وهو من أهل الإيمان والهجرة ، فبايعه ، ولا قوة إلا بالله ،

#### فكمتب إليه معاوية :

«سلام عليك، أما بعد فلعمرى لوبا يعك الذين ذكرت وأنت برى من دم عثمان لكنت كأبى بكر وعمر وعثمان ، ولكنك أغريت بدم عثمان وخدلت الآنصار ، فأطاعك الجاهل، وقوى بك الضعيف، وقد أبى أهل الشام إلا قتالك حتى تدفع إليهم قتلة عثمان، فإن فعلت كانت شورى بين المسلمين ، وإنما كان الحجازيون هم الحيكام على الناس والحق فيهم ، فلما فارقوه كان الحيكام على الناس أهل الشام ، فأما فضلك فى الإسلام وقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلست أدفعه ، .

وقد ناقض معاوية فى كتابه نفسه ، لا نه اعترف بفضل على ف الإسلام ، وكان من واجب هذا أن يقبل منه تبرؤه من دم عثمان ، وأن يقبل ما عرضه عليه من التحاكم إليه فيمن يتهمهم بدمه ، وكان له أن يطلب قاضيا محايدا كسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن عمر ونحوهما ممن اعتزلوا هذه الفتنة ، فيقضى فيمن يتهمهم بكتاب الله تعالى ، ولكنه كاسبق لم يكن مخلصا في المطالبة بدم عثمان ، ولهذا طعن فيمن بايع علياً

من الحجازيين وفيهم المهاجرون والأنصار ، ولم يجعلهم أهلا للشورى في الحلافة ، وإنما جعل هذا لأهل الشام ، وهنا يبدو طمعه واضحا في الخلافة ، وإنما جعل هذا لأهل الشام لا يختارون غيره أميراً عليهم،وقد أعذره على بكتابه إليه ، وبهذا تعين قتاله عليه ، ليجمع كلسة المسلمين ، هيكذبهم من تأدية رسالتهم في الأرض بهسد اجتماع كلمتهم ، لأنهم لا يمكنهم تأديتها مع هذه الفتن التي توشك أن تفضى عليهم ،

#### تجهر على لقتاله و نظرة في جيشيهما :

كانت الأمصار الإسلامية كامها مع على ما عدا الشام ، ولكن أكثر جيشه كان من أهل العراق وما إليه من البلاد ، وكانوا طوائف متنافرة أثرت فيهم دعايات مختلفة لا يزال لها شيء من الأثر في نفوسهم ، فكان منهم أولئك الأعراب الذين يحسدون على قريش ظهورها في الإسلام ، وكان منهم شيعة لعلى شارك بعضهم في التأليب على عثمان ، وكانوا ينتظرون منه أن يقد هذا لهم ، ولكن ظهر لهم أنه غير راض في نفسه عن مسلكهم ، فلم يول واحدا منهم على إمارة من إماراته ، ولم يكتف بهذا بل أظهر أنه إذا اجتمعت كلمة المسلمين نظر في أمرهم، وكان منهم معتزلة في السياسة أثرت فيهم دعوة أبي موسى الأشعري وغيره إلى اعتزال هذه الفتن ، وكان منهم أصحاب هوى في بني أمية ، لما نالوه من مصالحهم في طول ولاية أمراثهم عليهم في خلافة عثمان ، ولا بد أن فريقا منهم قد الدس بين جيش على ايكونوا عيونا عليه لجيش معاوية ، ولكن هذه الطوائف جميعا ما عدا من لها هوى في بني أمية رأوا مصلحتهم ومصلحة الطوائف جميعا ما عدا من لها هوى في بني أمية رأوا مصلحتهم ومصلحة

المسلمين فى الانضام إلى على دون معاوية ، لأنه صار إماما للمسلمين ، وهو الذى يرجى اجتماع كلمتهم عليه عن رضا واختيار منهم ، ايسير بهم فى طريق الشورى الذى سنّه الإسلام لهم ، ومع هذا سيكون لهذه النهات المختلفة أثرها فى جيش على أخيراً ، فيضيع عليه ثمرة النصر أولا، ثم يخرج بعض أصحابها عليه إلى أن يستنبيح سفك دمه .

فإذا نظرنا بعد هذا إلى أهل الشام مع معاوية وجدناهم قد اتفقت أهواؤهم عليه ، ووجدناهم جميعاً على نزعة واحدة ، ووجدناهم يرددون نغمة واحدة هي المطالبة بدم عثمان ، ومعاوية بدهائه يستفل هذا فيهم أقوى استغلال ، وقد انضم إليه داهية آخر لايقل عنه دها ، وهو عمرو ابن العاص ، مع أنه كان في نفسه أشياء من عثمان قبل قتله ، واحسته كان من أصحاب المطامع السياسية أيضا ، وقد وجد أب معاوية على شاكلته في إيثار هذه المطامع على غيرها بخلاف على ، فانضم إليه ليمكنه الوصول معه إلى مطامعه ، وكان له هوى في الإمارة على مصر التي كان له الفضل في فتحها ، فندها ، فندا معاوية بها إن تم الأمر لهم .

وكان عمرو قد خرج من المدينة حين قامت الفتئة فيها على عثمان ومعه ابناه عبد الله وتحمد فسكن فلسطين ، فلما بلغه قتل عثمان ومطالبة طلحة والزبير وعائشة بدمه انتظر ما يصنعون ، ولما بلغته موقعة الجل ورأى أنه لم يبتى إلا على ومعاوية جمع ابنيه فاستشارهما ، فقال له ابنه عبد الله : توفى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وهم عنك راضون ، فأرى أن تكف يدك و تجاس فى بيتك حتى يجتمع الناس . وقال له ابنه عمد : أنت ناب من أنياب العرب ، ولا أرى أن يجتمع هذا الأمروليس

لك فيه صوت. فاختار وأى ابنه محمد، ثم خرج ومعه ابناه حتى قدم على معاوية، فأعرض عنه أولا لما كان بينه وبين عثمان، ثم رأى أن ينتفع برأيه أنفع من برأيه أنفع من فضمته إليه، وقد كان عمرو لمعاوية برأيه أنفع من جيش كبير، وسيأتى بيار. هذا في مواضعه.

#### موقعة صفين وبوادر انتصار على :

فلما تجهز على سار إلى قتال معاوية بعد أن رأى إصراره على الخروج عليه ، ولما بلغ معاوية مسيره إليه استشار عمراً فقال له : أما إذسار على فسر إليه بنفسك ، ولاتغب عنه برأيك ومكيدتك . فتجهز معاوية وتجهز أهل الشام ، وحضهم عمرووضعً فساء أهل اصحابه ، وقال : إن أهل العراق قدفر قوا جمعهم، ووهنوا شوكتهم ، وفلوا حدهم ، وأهل البصرة مخالفون لعلى بمن قتل منهم ، وقد تفانت صسناديدهم وصناديد أهل السكوفة يوم الجمل ، وإنما سار على شرذمة قليلة ، وقد قتل خليفتكم ، والله الله في حقكم أن تضيعوه ، وفي دمكم أن تطليقوه .

فسار الفريقان حتى التقوا بصفين ، فأخذ على يأمر الرجل ذا الشرف فيخرج ومعه جماعة من أصحابه ، ويخرج إليه آخر من أصحاب معاوية ومعه جماعته ، فيقتثلان فى خيلهما ثم ينصرفان ، وكرهوا أن يلتق جمع أهل العراق بجمع أهل الشام ، وخافوا مايكون فيه من الاستئصال والهلاك ، فلعل الله يهدى إلى الصلح بين الفريقين ، وكان على يقول للناس : لا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم ، فأنتم بحمد الله على حجة ، وتركم قتالهم حجة أخرى ، فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبراً ، ولا تجهزوا على جريح ، ولا تكشفوا عورة ، ولا تمثلوا بقتيل ، وإذا وصلتم إلى رحال القوم ولا تكشفوا عورة ، ولا تمثلوا بقتيل ، وإذا وصلتم إلى رحال القوم

فلا تهتكوا سترا ، ولا تدخلوا دارا ، ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم ، ولا تهيجوا امرأة وإن شتمن أعراضكم ، وسببن أمراءكم وصلحاءكم ، فإنهن ضعاف القوى والانفس .

قطال القتال بينهم على هذا المنوال ، وجرت رسل الصلح بين الفريقين، ومعاوية يأنى إلا إصراراً على رأيه ، إلى أن اشتد القتال والتقت جموع أهل العراق بجموع أهل الشام ، ودار القتال بينهم يوماً بعد يوم إلى أن كان اليوم الآخير من هذه الموقعة ، فوصل القتال فيه إلى أقصى ما يكون من الشدة ، وكان الآشتر النخعى في الميمنة ، وابن عباس في الميسرة ، وعلى في القلب ، فأخذ الآشتر يزحف بالميمنة ويقاتل فيها أشد قتال ، حتى بدا الظفر من تاحيته ، فأمده على بالرجال فقاتل بهم حتى ظهر الضعف على أهل الشام ، وكادوا يقعون في الهزيمة .

#### خديمة ممارية وخيانة بمض جيش على :

فلما رأى عمرو أن أمر أهل العراق قد اشتد وخاف الهلاك قال لمعاوية: هل لك فى أمر أعرضه عليك لا يزيدنا إلا اجتماعاً ، ولايزيدهم إلا فرقة ؟ فقال: نعم . فقال : نرفع المصاحف ثم فقول لما فيها هذا حَسكم بيننا وبينكم ، فان أبى بعضهم أن يقبلها وجد فيهم من يقول ينبغى الما أن نقبل ، فتكون فرقة بينهم ، وإن قبلوا ما فيها رفعنا القتال عنا إلى أجل . ويقيني أن عمرا لم يو هذا إلا وهو على اتصال بمن كان مندسا في جيش على من خونة أهل العراق الذين كان لهم هوى فى بني أميسة ، ومن معتزلة السياسة الذين كانوا يرون اعتزال هذه الفتن ، ولم يدخلوا القتال مع على بنية صادقة ، فلم يكن تفكير عمرو فى رفع المصاحف القتال مع على بنية صادقة ، فلم يكن تفكير عمرو فى رفع المصاحف

عفو الساعة ، وإنما كان عن تدبير سابق بينه وبين أولئك الخونة فى جيش على ، لأن هزيمتهم أوشكت أن تقع ، ولم يكن هناك وقت للتفكير في مثل هذا الأمر ، ولم يكن هناك وقت لجمع المصاحف ، فلا بد أنها كانت معدة لمثل هذا الوقت بتدبير سابق .

# إكراهه على قبول التحكيم :

ولهذا لم يكد أهل الشام يرفعون المصاحف ويقولون : هذا حكم كتاب الله عز وجل بيننا و بينكم ، من لثغور الشام بعد أهله ؟ من لثغور المراق بمد أهله ؟ حتى استجاب لهم ذلك الفريق من جيش على ، وكأنهم كانوا على ميماد بينهم ، وقالوا : نجيب إلى كتاب الله . فقال لهم على : ويحكم، والله ما رفعوها إلا خديمة ووهنآ ومكيدة . فقالوا : لايسمنا أن ندعى إلى كتاب الله فنأبي أن نقيله . فقال لهم : فإنى إنما أقاتلهم ليدينوا لحسكم الكنتاب ، فإنهم قد عصووا الله فيما أمرهم ، ونسوا عهده ونبذوا كتنابه . فقالوا له : أجب إلى كتناب الله عز وجل إذا دعيت إليه ، والادفعناك برمتك الحالقوم . فقال لهم : فاحفظوا عنى نهي إياكم ، واحفظوا مقالتكم لى ، فإن تطيعونى فقائلوا ، وإن تعصونى فاصنعوا ما بدا لمكم . فقالوا له : ابعث الى الأشتر فليأتك . فبعث اليه يستدعيه فقال لن بعثه اليه : اليست هذه الساعة بالساعة التي ينبغي لك أن تزيلني عن موقني ، إنى قد رجوت أن يفتح الله لى . فبعث إليه ثانياً بعـــــــ أن اته، وه بمخادعته لهم وأنهم معتزلوه إن لم يستدعه : أقبل الى، فإن الفتنة قد وقعت . فلم يسعه إلا أن يكف عن القتال ، ولم يسع عليا إلا أن يقبل هذا التحكيم.

#### خطأ نسبة إكراهه عليه إلى الخوارج:

و يخطى المؤرخون فيذكرون أن الذين استجابوا لرفع المصاحف هم الحوارج الذين شاركوا فى قتل عثمان ، وهذا عندى بعيدكل البعد ، لانهم كانوا أسوأ أصحاب على ظنا بمعاوية ، فلا يعقل أن يكونوا أول من يستجيب لمسكيدته ، وهذا إلى ما سيأتى من إذكارهم لقبول هذا التحكيم ، وهذا لا يستقيم مع مبادرتهم بالاستجابة له ، ولا يستقيم أيضاً مع اختيارهم للتحكيم أباموسى الاشعرى عن على مع معارضته فى اختياره عنه ، لان أباموسى كان يرى خلاف رأيهم فى عثمان ، وكان كارها للفتنة التي أثاروها داعياً إلى اعترالها ، فلا يعقل أن يختاره إلا من كان على رأيه فى اعترال هذه الفتنة ، من الطوائف التي اندست فى جيش على بغير صدق في القتال معه .

ولأمر ما يجمع الأشعث بن قيس قومه من كمندة فى ليلة اليوم الذى بدا فيه ذلك النصر ورفعت المصاحف ، وكانو ا يقاتلون مع على ، فيقول لحلم : قد وأيتم يامعشر المسلمين ما قد كمان فى يومكم هذا الماضى ، وماقد فنى فيه من العرب ، فوالله لقد بلغت من السن ما شاء الله أن أبلغ ، فا رأيت مثل هذا اليوم قط ، ألا فليبلغ الشاهد الغائب أنا إن تواقفنا غداً إنه لفنيت العرب ، وضيعت الحرمات ، أما والله ما أقول هذه المقالة جزعا من الحرب ، ولحري رجل مسن أخاف على النساء والذرارى غدا إذا فنينا .

وكران الأشعث رجلا طموحاً على غرار معاوية وعمرو ، وقد أداه طموخه إلى أن يظهرالردة مع المرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آباؤه ملوك كندة ، فطمح أن يسترد ملكهم إذا ارتدعن الإسلام، ولما ظفر المسلمون به أتى أبا بكر فقبل تو بته ، وزوجه أخته أم فروة تأليفاً له .

ولامر ما تظهر المكيدة فى الفد الذي حذر منه الاشعث ، ألا يدل هذا على اتفاق بينه و بين معاوية وعمرو على هذه المكيدة ، وعلى أنه رأى أخيراً أن مثله لا يكون له شأن إذا ظفر على ، لانه رجل طموح وعلى يكره أمثاله من الطابحين فى الظهور والإمارة ، فرأى أن يحدث فى جيشه هذه الفرقة ، ووافقه عليه من اندس فى جيش على عن له هوى فى بنى أمية ، وعن كان رأيهم أولا اعتزال هذه الفتنة .

ولامر ما يكون الاشعث أول من يذهب إلى على بعد الكيف عن. الفتال فيقول له: ما أرى الناس إلا قد رضوا وسرهم أن يجيبوا القوم إلى مادعوهم إليه من حكم القرآن ، فإذا شئت أتيت معاوية فسألته ما يريد فنظرت ما يسأل. ثم يذهب إليه فيسأله: لاىشىء رفعتم هذه المصاحف؟ فيقول: لنرجع شحن وأنتم إلى أمر الله عز وجل فى كيتابه ، تبعثون منكم وجلا ترضون به ، و نبعث منا وجلا ، ثم نأخذ عليهما أن يعملا بنا فى كتاب الله لا يعدو إنه ، ثم نقبع ما اتفقا عليه . فيقول له الاشعث : هدنا هو الحق .

أما إن هذا كله ليسدل على أن رفع المصاحف أمر دبر بليسل على ماذ كرت ، وعلى أنه كان من جيش على من كان يعسلم به فبادر بالاستجابة له .

ويقيني كما سبق أن الأشعث وأمثاله كانوا هيونا في جيش على لمعاوية.

ومما يؤيدهذا أن الأشعث أتى علياً حين أراد المسير إلى صفة ين فقال له:

إ أمير المؤمنين ، نفدت نبالنا ، وكاتت سيوفنا ، فارجع بنا إلى مقرنا
المستعد بأحسن عدتنا . فكان لكلامه هذا أثر فى نفوس الماكرين من
أمثاله ، فتسللوا من جيش على معه ، فإذا كانوا قد عادوا بعد هذا إلى
جيشه فليكونوا فيه عيوناً لمعاوية ، وليساعدوا فى تدبير تلك المكيدة ،
على أنى مع هذا لا أمانع أن أفراها من الحوارج كان رأيهم قبول
المتحكيم أيضا ، وإنما أمنع لسبة هذا إلى جمهورهم .

# ع ــ التحكيم بين على ومعاوية

## تعيين الحكمين وتأجيل اجتماعهما :

كان رفع المصاحف خدعة من عمرو ومعاوية ، ولم يرض به على. إلا مكرها ، لأنه رأى أنه إذا لم يقبله أوقع الفتنة بين أصحابه ، وقد سبق أن رفع المصاحف وما أدى إليه من التحكيم كان عن مؤامرة سرية اشترك فيها بعض الحونة من جيش على ، بمن كان له هوى فى بنى أمية ، وممن دخل القتال معه من معتزلة السياسة بغير صدق نية فيه ، بمن أثرت . فيهم دعاية أبي موسى الأشعرى حين كان أميراً على السكوفة ، كما سبق . أن الأشعث بن قيس الكندى كان بطل هذه المؤامرة ، وأن ما يذكره المؤرخون من أن الحوارج هم الذين أكرهواعايا على ذلك غير صحيح .

وقد قام التحكيم على أن يكون من اثنين: واحد عن على ، وواحد عن معاوية ، فأما معاوية وأهل الشام فقد اختاروا عنهم عمرا باتفاق بينهم عليه ، لأن أمر التحكيم كان من تدبيره ، فرأوا أن يسير فيه إلى نهايته ، ليصل به إلى الغاية التي دبره من أجله الله وهي إشاعة الفرقة والفساد بين أصحاب على ، وأما على فقد فرض عليه الأشعث ومن ائتمر معه أبا موسى الأشعرى ، وهذا يبين نزعتهم في ائتيارهم واختيارهم له ، وهي نزعة تخالف نزعة الخوارج الذين ينسب إليهم اختياره خطأ بمن ينسبه إليهم ، لأن نزعته لم تكن من نزعتهم .

فقال على لمن اختاروه نائباً عنه : قد عصيتمونى فى أول الأمر ، فالا تعصونى الآن ، لا أرى أن أولى أبا موسى . فقال له الأشمث ومن معه: لانرضى إلا به ، فإنه قد حدرنا ماوقعنا فيه . فقال على : فإنه ليس بثقة ، قد فارقنى وخذا الناس عنى ، ثم هرب منى حتى أمسنته بعد أشهر ، هذا ابن عباس أوليه ذلك . فقالوا له : والله لانبالى أنت كنت أم ابن عباس، لانريد إلا رجلا هو منك ومن معاوية سواء . فقال لهم : فإنى أجعل الاشتر . فقالوا له : وهل سعار الارض غير الاشتر ؟ فقال لهم : قد أبيتم الاثبا موسى فاصنعوا ما أردتم . فقبله على مكرها كما قبل التحكيم مكرها .

ولما فرض هذا الفريق الخائن من أصحاب على أبا موسى عليه أناه. الأحنف بن قيس فقال له: يا أمير المؤمنيين ، إنك قد رميت بحجر الارض \_ يعنى عمراً \_ وإنى قد عجمت أبا موسى وحلبت أشطره ، فوجدته كليل الشفرة ، قريب القعر ، وإنه لايصلح لهؤلاء القوم إلا وجل يدنو منهم حتى يصير في أكفهم ، ويبعد حتى يصير بمنزلة النجم منهم ، فإن أبيت أن تجعلني حكماً فاجعلى ثانيا أو ثالثا ، فإنه لايعقد عقدة إلا حلمتها ، ولا يحل عقدة أعقدها لك إلا عقدت أخرى أحكم منها .

فأبى هذا الفريق إلا أبا موسى والرضا بالكتاب ، مما يدل على أنهم يريدونه فى غير مصلحة على عن عمد ، لتتم مؤامرتهم ويصلوا إلى غايتهم منها ، فلما أبوا إلا أبا موسى بعثوا إليه فحضر إلى على ، وحضر عمروا إليه أيضا ، ليكتبوا بما اتفقوا غليه من التحكيم كتابابينهم .

فكستبوا : بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما نقاضي عليه أمير المؤمنين. فقال عمرو : هو أميركم ، وأما أميرنا فلا . فقال الاحنف : لانمحوا اسم أميرالمؤمنين ، فإنى أخاف إن بحوتموه ألا تسيرجع إليه أبداً ، لا تمحوه وإن قتل الناس بعضهم بعضاً . فقال الأشعث للكاتب : أمح هذا الاسم . فحاه ولم يسمع للاحنف ، وهذا يدل أيضا على سدو . نية الاشعث ، وهذا هو نص الكتاب :

«هذا ما تقاضى عليه على بن أبى طالبومعاوية بن أبى سفيان ، قاضى على على أهل السّمام ومن على على أهل السّمام ومن معهم ، وقاضى معاوية على أهل الشّمام ومن معهم ، أننا ننزل عند حكم الله وكتابه ، وألا " يحمسع بيننا غيره ، نحي ما أحيا ، وتميت ما أمات ، فما وجد الحكمان فى كتاب الله و وهما أبو موسى عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص حملا به ، ومالم يجداه فى كتاب الله فالسُّنة العادلة الجامعة غير المفرقة . وكتب لئلاث عشرة خلت من صفر سنة سبع وثلاثين »

فلما انتهوا من هذا خرج الأشعث بالكتاب يقرؤه على الناس ، حتى مر على طائفة من بنى تميم فيهم عمرو بن أديّة التميمى فقال له : تحكمون في أمر الله الرجال الاحكم إلالله . ثم شد بسيفه فضرب به عجز دابة الاشعث ضربة خفيفة فاندفعت الدابة بالاشعث وغضب له قومه وناس كثير من أهـل الين ، فمشى إليه الاحنف وغيره من وجوه بنى تميم فاحته ذروا إليه حتى رضى هو ومن غضب له ، وسيأتى أن ماقاله

عمرو بن أدية هو الذي يمثل رأى الخوارج في هذا التحكيم ، فلا يصح أن ينسب إليهم انهم هم الذين دعوا علمياً إلى قبوله ، وهـــــــذا يدل على مقدار غيظهم من الأشعث الذي أخذ على عاتقه هذا التحكيم من أوله إلى آخره ، وعلى أنهم لم يكن لهم يد فيما قام به من ذلك كله .

وكان الأشتر قد دعى ليشهد مع من شهد فى ذلك الكتاب، فقال: لا صحبتنى يمينى، ولا نفعتنى بعدها شمالى، إن خط كى فى هذه الصحيفة. فقيل لعلى: إن الأشهه الله يقر بما فى الصحيفة، ولا يرى إلا قتال القوم، فقال على: وأنا والله ما رضيت ولا أحببت أن ترضوا، فإذ أبيتم إلا أن ترضوا فقد رضيت، وإذ رضيت فلا يصلح الرجوع بعد الرضا، إلا أن ترضوا فقد رضيت، وإذ رضيت فلا يصلح الرجوع بعد الرضا، إلا أن يعضى الله ويتعدى كتابه، فقها تلوا من ترك أمر الله، وأما ما ذكرتم من تركه أمرى وما أنا عليه فليس من أولئك، فلست أخاف على ذلك، يا ليت فيسكم مثله اثنين، يا ليت فيكم مثله واحداً، يرى فى عدوى ما أرى، إذن لخف على مقله اثنين، يا ليت فيكم مثله واحداً، يرى فى عدوى ما أرى، إذن لخف على مقور تنكم، ورجوت أن يستقيم يرى فى عدوى ما أرى، إذن لخف على معمد أو يناكم كما قال بعض أو دكم، وقد د نهيت كم فعصيته ونى، فكنت وإياكم كما قال أخو هوازن:

وهل أنا إلا من غزيَّـة إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد والحقيقة أن عليـاً ارتسكب فى ذلك أخف الضررين ، وارتكاب أخف الضروين من الرشد أيضاً ، وإن لم يكن رشـداً كاملا ، وقد كان الاشتر عن ألب على عثمان ، وكار لعلى رأيه السابق قيهم ، ولكن حاجته إلى مثله فى عظيم بلائه وحسن إخـلاصه له جعلته يتغاضى عن ماضيه ، والمضطر يركب الصعب ، وليس من حسن المياسة أن يصبح

الأشتر أقوى أنصاره ثم يستمر على مجافاته لاشــتراكه فى التأليب على عثمان، ويحرم نفسه من رجل لا يرى فى أصحابه مثله، فإذا كان فى هذا شى. يؤخذ عليه فالذنب إنما يقع على من أحوجه اليه.

### انقسام أصحاب على بعد التحكيم وخروج بعضهم عليه :

ثم رجع على إلى الكوفة وقد قشت قولة عمرو بن أدية السابقة في. أصحابه ، وأخذ بهاكثير منهم ، فأ نـكروا تحكيم الرجال مثله في أمرالله ، وبهذا انقسم أصحابه إلى قسمين : فريق رضي بالتحكيم عن اختيار أوكره، وفريقاً أحكره وأظهر الخروج بسببه، وسيأتى بيان أمرهم، وبهذا رجع أصحاب على وهم أعداء متباغضون يشتم بعضهم بعضافي طريقهم إلى الكوفة ، ويتضاربون بالسياط فيه ، فلما وصل إلى الكوفة سمع البكاء في كشير من دورها ، فقال : ما هذه الأصوات ؟ فقيل : البكاء على قتلي صفين . فقال : أما إنى أشهد لمن قتل منهم صابراً محتسباً بالشهادة ، ألا تنهونهن. عن هذا الرنين ، فقالوا : لو كانت دارا أو دارين أو ثلاثة قدرنا على ذلك ، والكن قتل من هذا الحي ثمانون ومائة قتيل ، فليس دار إلا وفيهما البكاء ، فأما نحن معشر الرجال فإنا لا نبكى ، ولكمنا نفرح. بالشهادة . ثم مر على حي الناعطيين وكان جلهم عثمانية ، فسمع بعضهم يقول : والله ما صنع على شيئاً ، ذهب ثم انصرف فى غير شيَّ . فلمـاً رأوه أبلسوا (١) فقال لأصحابه : من فارقناهم آنفاً خـير من هؤلاء به ثم قال:

<sup>(</sup>١) انقطعوا عن الكلام.

أخوك الذى إن أجرضتك ملـ من الدهر لم يبرح لبثـ في واجما (٩) واليس أخوك بالذى إن تشعبت

عليك الأمور ظل يلحاك لأنمياً (٣)

ثم مضى يذكر الله حتى دخل قصر الإمارة، فلما دخل الكوفة لم يدخمل الذين أنكروا التحكيم معه، بل أنوا حروراء فنزلوا بها » وسيأنى بيان أمرهم معه.

### اجتماع الحـكمين واختلافهما :

ولما جاء وقت اجتماع الحسكمين أرسل على أربعائة وجل عليهم شريح بن هانى الحارثى ، وأرسل معهم عبد الله بن عباس ليصلى بهم ويلى أمورهم ، ومعهم أبو موسى الأشعرى ، وأرسل معاوية عمرو بن العاص فى أربعائة من أهل الشام ، فساروا جميعاً حتى توافوا من دومة الجندل ، وكان عمرو إذا أتاه كتاب من معاوية لا يسأله أحد من أهل الشام عما فيه ، وكان ابن عباس إذا أتاه الشام عما فيه ، وكان ابن عباس إذا أتاه كتناب من على يسأله خونة أهل العراق عما فيه ، فإذا كتمه عنهم ظنوا به الظنون ، وفد حضر مع الفريقين كثير من وجوه الصحابة ، كعبد الله به الظنون ، وفد حضر مع الفريقين كثير من وجوه الصحابة ، كعبد الله ابن عمر وغيره ، حتى يكون لهذا الاجتماع أثره فى جمع كلمة المسلمين ، وأثره فى الحسكمين وما يقضيان به .

ثم اجتمع أبو مرسى وعمرو لاولمرة بعد الاتفاق على تحكيمهما ،

<sup>(</sup>١) جرض بريقه : ابتامه بالجهد على هم وحزن ، والبث: أشد الحزن .

<sup>(</sup>٢) بالتحالث : يلومك .

وأبو موسى لا يهمه أمر على بقدر ما يهم عمرا أمر معاوية ، بل كان أمر على ومعاوية سواء عنده ، وقد كان رأيه في اعتزال فتنتهما ، وفي إساءة الظن بمن اشترك في هـنه الفتنة ، وعمرو لا يشاركه في هذا الرأى ، لأنه اشترك في هذه الفتنة وانضم فيها إلى معاوية ، فلا يمكن أن يسيء الظن بمعاوية من جهتها ، وإلا أساء الظن بنفسه أيضا ، وكان عمرو بدها ئه وفطنته يعلم ما في نفس أبي موسى من ذلك ، وأبو موسى بطيبة نفسه لا يعلم ما بنفس عمرو ، بل يظنه قد تجرد مما في نفسه بعد تعيينه تحكا .

فأراد عمرو أن يستبدرج أبا موسى حتى يصرح برأيه فى على ومعاوية وخلعهما معا ليكون الأمر شورى بين المسلمين ، ثم يأخذه برأيه فى على الذى ناب عنه ، ويستمسك برأيه فى معاوية لأنه لا يوافقه فيه ، فلم يزل به يستدرجه فى حواو طويل ، وكان بما دبره لذلك ومهدبه له أن جعله يبدأ بالسكلام لأنه أسن وأقدم صحبة ، فلما استدرجه لذلك أخذكل منهما يعرض على الآخر أسماء يختارها للخلافة فلا يوافقه عليها ، إلى أن أعيا عمرو أبا موسى وألجأه إلى أن يكتفى بخلع على ومعاوية وإعادة عمرو أبا موسى وألجأه إلى أن يكتفى بخلع على ومعاوية وإعادة الخلافة شورى بين المسلمين ليختاروا لها من يشاءون ، فقال له أخيراً. خبرنى ما رأيك ؟ فقال : أرى أن نخلع الرجلين ، و نجمل الأمر شورى بين المسلمون لأنفسهم من أحبوا . فقال عمرو :الرأى ما رأيت ، وهو كلام غامض اختاره عمرو على عمد ، لأنه لم يصرح فيه ما رأيت . وهو كلام غامض اختاره عمرو على عمد ، لأنه لم يصرح فيه بأن هذا رأيه فيقول رأي ما رأيت ، فيعترف بأنه رأيه أيضا صريحاً ،

صريحًا فى موافقته عليه ، وكان على أبى موسى أن يأخذ منه كلاما صريحًا بموافقته على رأيه .

ثم خرجا بعد هذا إلى الناس ، وكان على أبى موسى أن يجعل عمرا هو البادى م بالكلام ، لما عرف به من الدهاء والمسكر ، ولأنه يشترك هو ومعاوية في هذه الفتنة ، فيبعد أن يوافق على رأى في غير مصلحته ، ولكن عمرا كان قد عود أبا موسى على أن يكون هو البادى ، كما سبق ، ليصل إلى غايته في استدارجه له، فجرى على عادته وابتدأ بالسكلام فقال : إن رأينا قد انفق على أمر نرجو أن يصلح الله به أمر هذه الأمة . فقال له ابن عباس: ويحك ، إن كمنتها اتفقتها على أمر فقدمه فليسكلم بهقبلك، ثم تسكلم به بعده ، فقال أبو موسى له ؛ إنا قد انفقنا . ثم قال :

« أيها الناس ، إنا قد نظرنا فى أمر هذه الأمة فلم نر أصلح لأمرها ولا ألم الشعثها من أمر قد أجمع رأيى ورأى عمرو عليه ، وهو أن نخلع عليا ومعاوية ، ويولى الناس أمرهم من أحبوا ، وإنى قد خلمت عليا ومعاوية ، فاستقباوا أمركم ، وولوا عليسكم من رأيتموه أهلا ، .

ثم أقبل عمرو فقال :

وأيها الناس ، إن هذا قد قال ما سمعتموه وخلع صاحبه. وأنا أخلع صاحبه كا خلعه ، وأثبت صاحبي معاوية ، فإنه ولى ابن عفان والطالب مدمه ، وأحق الناس بمقامه ، .

فقال أبو موسى لعمرو: لا وفقك الله ، غدرت و فجرت ، إنما مثلك كثيل السكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث . فقالله عمرو: إنلك مثلك كمثل الحمار يحمل أسفارا . ثم هرب أبو مرسى حياء من الناس إلى

مكة ، وانصرف عمرو وأهل الشام إلى معاوية فسلوا عليه بالخلافة ، لأن عليا قد خلعه من ناب عنه من خلافته ، وقد فاتهم أن الحلافة لا تؤخذ بالمسكر والحديمة ، وإنما يكون هذا ملسكا لا خلافة ، وماكان الناس ليبايعوا معاوية بها مع وجود على وسعد بن أبى وقاص وغيرهما بمن ليس لمعاوية مثل سابقتهم وفضلهم ، ولو أنهم كانوا واثقين من مبايعة المسلمين له بها لرضى عمرو بما رآه أبو موسى من خلع على ومعاوية وجعل الآمر شورى بين المسلمين، ولكمة وأى أنه لو خلع معاوية لضيم عليهما يستفله من المطالبة بدم عثمان ، ولا يكون هناك من يلنفت إليه من المسلمين إلاأهل الشام إن بقوا على ولائهم له ، مع أن ولاءهم له كان لما ينالهم من ماله ، فإذا خرجت إمارة الشام من يده لم يكن هناك ما يجمعهم حوله .

ولم يكن ينتظر لذلك التحكيم الباطل إلا ذلك الفشل الذريع ، وإنما كان باطلا لا نه لم يقم بشورى صحيحة ، لانعليا أكره على قبوله إكراها، ولان كلا من معاوية وأكره على قبول أبي موسى نائباً عنه إكراها، ولان كلا من معاوية وعمروكان يقصد به المكر والخديمة ، ويرمى إلى أحداث الفرقة به في أصحاب على ، ولان عمراً لم يكن ايصح دخوله في هذا التحكيم ، لأنه كان خصا لعلى كمعاوية ، ولانه كان الواجب أن يكون في التحكيم أكثر من رجلين ، حتى يمكن النرجيم بكثرة العدد عند حصول الحلاف في التحكيم ولانه كان يجب تعيين موضوع التحكيم حتى لايتناول الحسكم في خلافة على ، لانها كانت خلافة صحيحة باختيار جمهور المسلمين له ، فلا يصح أن تكون موضع نزاع بين الحكين ، وإنما كان يجب حصر موضوع النزاع في المطالبة بدم عثمان ، ولو أنه حصر فيها لأمكن الاتفاق عليها كا خلصا في المطالبة بما من طلحة والزبير وعائشة ، وإن كان معاوية لم يكن علصا فيها مثلهم ، وإنما كان يتخذها وسيلة لا غاية كما سبق .

## ہ \_ موقف الحوارج

## خلطهم بين الدين والسياسة :

سبق أن علياً لما وجع من صفيتين إلى الكوفة فارقه الذين أنكروا المتحكيم من أصحابه ، واعتزلوه يحروراه فى اثنى عشر ألفا ، ونادى مناديهم : أن أمير القتال شبث بن ربعى التميمي ، وأمير الصلاة عبد الله ابن الكواه اليشكري ، والامر شورى بعد الفتح ، والبيعة لله عز وجل والامر بالمعروف والنهى عن المذكر . وكان هذا بدء خروجهم عن طاعة على ، ومن أجل هذا سموا بالخوارج ، كما سموا أيضا بالحرورية نسبة إلى أول بلد خرجوا عليه فيها ، وكان بينهم كثير بمن خرج على عثمان عصبية على قريش ، وحسد الظهور أهرها بالإسلام ، وقد ظهروا عنا صريحاً بأمرهم ، فاختاروا علهم أمراء من قبائلهم ، وزادوا بما نادوا به سترا لاغراضهم .

فلما بلغ علياً أمرهم قامت شيعته فقالوا له: في أعناقنا بيعة ثانية ، نحن أوليا من واليت وأعداء من عاديت . وكانت بيعتهم الأولى له بالحلافة ، وهذه بيعة ثانية لهم على موالاة من يواليه ، وعلى معاداة من يعاديه ، وهم يقصدون بمن يعاديه أولئك الخوارج الذين كانوا قبل خروجهم إخواناً لهم ، فقال لهم الخوارج حين بايعوه على هذا : أنتم

وأهل الشام إلى الكفر كفرسى وهان ، بايع أهل الشام إلى الكفر كفرسى وهان ، بايع أهل الشام إلى الكفر كفرسى وهان ، بايع أهل الشاء من والى وأعداء من عادى . فقال لهم زياد بن النضر من أصحاب على : والله مابسط على يده فبايعناه قط الاعلى كتاب الله وسنة نبيه ، ولكنكم لما خالفتموه جاءته شيعته فقالوا له نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت ، ونحن كذلك ، وهو على الحق والهدى ومن خالفه ضال شمضل .

وكذلك خلط أو المك الخوارج بين السياسية والدين ، لأن هذه الحالافات التي قامت بين الصحابة كانت خلافات سياسية من أولها إلى آخرها ، ومسائل السياسة ليست من أصول الدين ، وهى محل اجتهاد يصيب فيها من يصيب ويخطى ، فيها قد يعذر فى خطئه من يصيب ويخطى ، فيها قد يعذر فى خطئه لمن كان حسن النية ، ويقصد إلى مصلحة عامة ، فإذا لم يكن حسن النية ولم يكن يقصد إلى مصلحة عامة فإنه لا يعذر فى خطئه ، بل يكون آئما فيه ، يكن يقصد إلى مصلحة عامة فإنه لا يعذر فى خطئه ، بل يكون آئما فيه ، ولكن أمره لا يصل إلى الكفر ، ولهذا لم يكفر الصحابة بعضهم بعضاً فى كل ماسبق مع وصوله إلى القتال بينهم ، إلى أن ظهر أو لئك الخوارج فى كل ماسبق مع وصوله إلى القتال بينهم ، إلى أن ظهر أو لئك الخوارج فاستباحوا تكفيرهم و تكفير غيرهم على مخالفتهم لهم ، ولم يكن هذا إلا خلافا فى رأى سياسى .

## تَكَمَّفُيرِهُمُ لَمْلِي وَإِقْنَاعُهُ لَمْمٍ:

وقد جرى على معهم على عادته فى الأخسد بالحسنى ، فبعث عبد الله ابن عباس إليهم وقال له : لا تعجل إلى جوابهم وخصومتهم حتى آتيك. فرج إليهم قاً قبلوا يكلمونه فلم يصبر حتى راجعهم فقسال لهم : ما نقمتم

من الحكمين؟ وقد قال تعالى (١) ( إن يربدا إصلاحاً يو فرق الله بينهما ) فكيف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا له: أما ماجعل الله حكمه إلى الناس وأمرهم بالنظر فيه فهو إليهم ، وما حكم فأمضاه فليس للعباد أن ينظروا فيه ، حكم في الزاني ما ثة جلدة ، وفي السارق القطع ، فايس للعباد أن ينظروا فيه . ثم قالوا له . أعدل عندك عمر و بن العاص وهو بالأمس يقاتلنا ؟ فإن كان عدلا فلسنا بعدول ، وقد حكم تم في أمر الله الرجال ، وقد أمضى الله حكمه في معاوية وأصحابه أن يقتلوا أو يرجموا ، وقد وقد أمضى الله حكمه في معاوية وأصحابه أن يقتلوا أو يرجموا ، وقد كشبتم بينكم وبينهم كتابا ، وجعلتم بينكم الموادعة ، وقد قطع الله الموادعة ، بين المسلمين وأهل الحرب مذ نزلت براءة إلا من أقر بالجزية .

فجعلوا فى هذا حكم معاوية كحكم المحاربين من أهل الكنتاب وغيرهم ، لانهم كفار فى نظرهم .

فلما أراد على الخروج إليهم سأل عن أشدهم إطاعة له ، فأخبر بأنهم لم يروا عند رجل أكثر منهم عند يزيد بن قيس ، فرج في الناس حتى دخل إليهم فأتى فسطاطه فصلى فيه ركعتين ، وأمر ه على أصبهان والرشى ، ليكون معه في أخدهم بالسلم ، ويتجنب به سفك الدماء بينه وبينهم ، ولاشك أن هذا حسن سياسة منه ، ثم خرج حتى انتهى إليهم وهم يجادلون ابن عباس ، فقال له : ألم أنهك عن كلامهم ؟ ثم قال لهم : من زعيمكم ؟ فقالوا : ابن الكو ام. فقال لهم : ها أخر جكم علينا ؟ فقالوا له : حكومتك ، يوم صفين . فأجابهم عما كان من وأيه من المضى في القسال وماكان عن عالفه في ذلك حتى صارت فتنة بينهم ، ثم قال لهم : قد اشترطت على خالفه في ذلك حتى صارت فتنة بينهم ، ثم قال لهم : قد اشترطت على

<sup>(</sup>۱) ی ۴۵ س ٤

الحكمين أن يحييا ما أحيا القرآن ، ويميتا ما أمات القرآن ، فإن حكما بحكم القرآن فليس لنا أن نخالف ، وإن أبيا فنحن عن حكمهما برآ . فقالوا له: خفيرنا ، أتراه عدلا تحكيم الرجال في الدماء؟ فقال لهم : إنا لسنا حكمنا الرجال ، إنما حكمنا القرآن ، وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين دفتين لا ينطق ، إنما يتكلم به الرجال . ثم أمرهم أن يدخلوا مصرهم \_الكوفة \_ فدخلوا جميعاً .

### خروجهم عليه ثانيا وقتـاله لهم بعد قتلهم الكابرياء:

فلما أراد على أن يبعث أبا موسى للحكومة أتاه زرعة بن البرج الطائى وحرقوص بن زهير السعدى من الخوارج فقالا له: لا حكم إلا لله فقال على : لا حكم إلا لله وهو يريد بها غير مايريدان على ماسبق فقال له حرقوص : تب من خطيئتك ، وارجع عن قضيتك . وحرقوص فقال له حرقوص : تب من خطيئتك ، وارجع عن قضيتك . وحرقوص هذا هو الذى طلبه أصحاب طلحة والزبير وعائشة لاشتراكه في التأليب على عثمان فهنعه قومه ، فقال له على : قد كتبنا بيننا وبين القوم كتابا وشرطنا شروطاً ، وقد قال الله تعالى (١) (وأوقوا بعهد الله إذا عاهدتم) فقال له حرقوص : ذلك ذنب ينبغي أن تنوب عنه . فقال له على : ماهو فقال له حرقوص : ذلك ذنب ينبغي أن تنوب عنه . فقال له على : ماهو الرجال لأقا تلنك ، أطلب وجهالله تعالى . فقال له على : بؤسا الكما أشقاك ألرجال لأقا تلنك ، أطلب وجهالله تعالى . فقال له على : بؤسا الكما أشقاك كأنى بك قتيلا تسنى عليك الرياح .

ثم أخذ أولئك الخوارج يشغبون عليه بعد ذلك بهذه السفاهات ، فلما ضاق بهم قال الهم : إن لم عندنا ثلاثا ماصحبتمونا : لانمنعكم

<sup>(</sup>۱) ی ۹ ۹ س ۲ ۹

مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه ، ولا نمنعكم النيء مادامت أيديكم مع أيدينا ، ولانقا تلتكم حتى تبدؤونا .

فلق بعضهم بعضا وعرضوا الإمارة عليهم على عبد الله بن وهب الراسي فقال لهم : ها توها ، أما والله لا آخذها رغبة في الدنيا. ولاأدعها فرقاً من الموت. ولوكان هو وإخوا نه صادقين في ذلك لقصدوا بتآمرهم هذا معاوية وأصحابه ، لانهم هم الذين دبروا هذا التحكيم الذي خرجوا من أجله ، ولم يكن على راضيا به وإنما غاب على أمره فيه ، ولكينهم قوم أعماهم الله عن الحق ، وكانوا أصحاب عبادة وزهد لا يدرون شيئاً من أمور السياسة ، وكان الاجدر بهم أن يتركوها لاهلها ، حتى لا يؤدى جهلهم بها إلى إيثار قتال على والخروج عليه على فتال معاوية ، وإلى ما يأتى من قتل الآمنين من الناس على مخالفتهم لهم في الرأى .

ثم خرجوا من الكوفة فى خفية حتى اجتمعوا بجسر النهرون، وكاتبوا إخوانهم بالبصرة فساروا إليهم، وقد تركهم على إلى أن كان من أبيموسى الأشعرى وعمروبن العاص ما سبق فى الكلام على التحكيم، فدعا أصحابه بالكوفة إلى قتال أهل الشام، وكتب إلى أولئك الخوارج:

و بسم الله الرحمن الرحيم ، من عبد الله على أمير المؤمنين إلى زيد ابن حصين وعبد الله بن وهب ومن معهمامن الناس ، آما بعد ، فإن هذين الرجلين اللذين ارتضيناهما حكمين قد خالما كتاب الله واتبعا هواهما بغير هدى من الله ، فلم يعملا بالسنة ، ولم ينفذا القرآن حكما ، فبرى الله منهما ورسوله والمؤمنون ، فإذا بلفكم كتابي هذا فأقبلوا إلينا ،

فإنا سائرون إلى عدونا وعدوكم ، ونحن على الأمر الأول الذي كنا علمه ».

فكشبوا إليه:

« أما بعد ، فإنك لم تفضب لربك ، وإنمـا غضبت لنفسك ، فإن شهدت على نفسك بالكمفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك ، وإلا فقد نبذناك على سواء ، إن الله لا يحب الخائنين » .

و إنه لفرق بعيد بين الكتابين: كتاب على ينم عن حكمة وعقل، ويجرى على أدب الإسلام الذي آخذ به نفسه منذ الصغر، وكتابهم. حكتاب أعراب دخلوا الإسلام بأعرابيتهم وخشونتهم، فظنوا خشونتهم دينا، وطنوا سماحة على كفراً، وأخذوا لجهلهم بالدين يدعونه إلى أن يشهد على نفسه بالكفر، وهذا أسوأ ما يكون من الخلط. يدعونه إلى أن يشهد على نفسه بالكفر، وهذا أسوأ ما يكون من الخلط. بين الدين والسياسة، ولا غرو فهو من قوم يجهلون الدين والسياسة معا.

فلما قرأ على كتابهم أيس منهم ، ورأى أن يدعهم ويمضى لقتال أهل الشام ، فعسى أن يثوبوا إلى رشده ، ويعودوا إلى الانضام إلى إخوانهم ، وبلغه أن أناساً من أهل السكوفة يقولون : لو سار بنا أمير المؤمنين إلى قتال هذه الحرورية ، وإذا فرغنا منهم سرنا إلى قتال المحلقين . يعنون أهل الشام الذين أحلوا ما حرم الله . فقال لهم : بلغنى أنكرقلتم إن غير هؤلاء الحارجين \_ أهل الشام \_ أهم إلينا ، فدعوا أنكرهم \_ يعنى الحرورية \_ وسيروا إلى قرم يقاتلونكم كما يكونوا خبارين ملوكا ، ويتخذوا عباد الله خولا . فناداه الناس أن سر بنا أمير المؤمنين حيث أحببت .

واحكن أولئك الحرورية زادوا في بغيهم وعدوانهم على النساس، و بلغ من أمرهم أن خارجة البصرة لمادنت منالنهروان حين بعث إخوانهم غيما سبق اليهم ، رأى عصابة منهم رجلا يسوق بامرأة على حمار ، فدعوه فانتهروه وأفرعوه وقالوا له : من أنت؟ فقال : أنا عبد الله بن خبَّـاب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقالوا له : لا روع عليك ، حدثنا عن أبيك حديثاً سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفعنا به. غَقَالَ : حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ تُسَكُّونَ فتنة يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيه بدنه ، يمسىفيها مؤمنا ، ويصبح كافراً ، ويصبح كافراً ويمسى مؤمناً . فقالوا : لهذا الحديث سألناك . فما تقول في أبي بكر وعمر ؟ فأثنى عليهما خيراً ، فقالوا : ما تقول في عثمان · في أول خلافته وفي آخرها ؟ فقال : إنه كان محقاً في أو امها وفي آخرها . فقالوا : فما تقول في على قبل التحكيم وبعده ؟ فقال : إنه أعلم بالله منكم ، وأشد توقياً على دينه ، وأنفذ بصيرة . فقالوا : إنك تتبع الهوى ، وتوالى الرجال على أسمائها لاعلى أفعالها ، والله لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحداً . فأخذوه وكتفوه وأقبلوا به وبامرأته وهى حبلي متث حتى نزلوا تحت نخل، فسقطت منه رطبة فأخذها أحدهم إلى فيه، فقال له آخر منهم: أخذتها بغير حلها . فألقاها من فيه ، ثم من بهم خنزير الأهل الذمة ، فضربه واحد منهم بسيفه ، فقالوا : هذا فساد في الارض . غلبي صاحب الخنزير فأرضاه ، فلما رأى هذا منهم عبد الله بن خباب قال : لئن كمنتم صادقين فيها أرى فما على منكم من بأس ، إنى مسلم ما أحدثت في الإسلام حدثاً ، والله أمنتمونى قلتم لاروع عليك . فأضجعوه فذبحوه ، وأقبلوا

إلى امرأ ته فقالت لهم : أنا امرأة، ألا تتقون الله. فبقروا بطنها ، ثم قتلوا بعد هذا ثلاث نسوة من طىء ، وقتلوا أم سنان الصديداوية ، فلما بلخ علياً ما فعلوه من هذا وغيره بعث اليهم الحارث بن مرة العبدى ليأتيهم وينظروا ما بلغه عنهم ، فقتلوه أيضا .

وهذه حرية أولئك الخوارج التي يدعيها لهم بعض أدعياء العلم في عصرنا ، حرية تستبيح قتل ذلك الرجل الحر الشجاع عبد الله بن خباب ، وقد سألوه رأيه فأبداه لهم بكل حرية وشجاعة ولم يخف جمهم ، فلم يقدروا هذه الحرية والشجاعة له ، ولم يكن عندهم من المروءة ما يمنعهم من قتله وهو وحيد لا يقدر على دفعهم وحده ، وحرية أيضا تستبيح قتل النساء ، وقتل الحبالي وما في بطونهن ، وتستبيح قتل رسول على قتل النساء ، وقتل الحبالي وما في بطونهن ، وتستبيح قتل رسول على الميهم والرسول لا يقتل ، ألا قبيح الله تلك العبادة التي أوقعتهم في ذلك النفطخ الغرور والجهل ، وقبيح الله ذلك الزهد الذي أوقعهم في ذلك التنطخ الديني ، وقبيح الله قوماً خدعوا في أنفسهم وظنوا فيها القدرة على الحكم، وايس فيهم شيء من صفات الحكم .

فاجتمع أهل الكوفة بعلى وقالوا له: يا أمير المؤمنين ، علام ندع هؤلاء وراءنا يخلفونا في عيالنا وأموالنا ؟ سر بنا إلى القوم ، فإذا فرغنا منهم سرنا إلى عدونا من أهل الشام . فحرج على بأصحابه حتى وصل إليهم أن ادفموا قتلة وصل اليهم ، ولم يبدأهم بالقتال بل أوسل إليهم أن ادفموا قتلة إخواننا منكم أقتلهم بهم ، ثم أنا تارككم وكاف عنكم . فقالوا : كنا قتلهم ، وكانا مستحل لدمائكم ودمائهم ، فخرج إليهم قيس بن عبادة فقال لهم : عباد الله ، أخرجوا إلينا طلبقنا منكم . وادخلوا في هذا

الآمر الذي خرجتم منه ، وعودوا بنا إلى قتال عدونا وعدوكم . فقال له عبد الله بن شجرة السشلى : إن الحق قد أضاء لنا ، فلسنا متا بعيم أو تأتونا بمثل عمر ؟ فقال له قيس : ما نعلمه غير صاحبنا \_ يعنى عليا \_ فهل تعلمونكم فيكم؟ فقالوا: لا . وما أصدق هذا الجواب منهم ، لأن عمر يبرأ من أفعالهم وإن تمسحوا به هذا التمسح، فقد كان عدلا شجاعا كريما يعف عن تلك الدنايا منهم .

ولما فرغ على من أولئك الحرورية أراد أن يسير بمن معه إلى قتال أهل الشام ، فقالوا له : يا أمير المؤمنين ، نفدت نبالنا ، وكاست سيوفنا ، فارجع إلى مصرزا الكوفة فلنستعد ، ولعل أمير المؤمنين يزيد في عدتنا ، فإنه أقوى لنا على عدونا . وكان الأشعث بن قيس

الكمندى هو الذى تولى كلامه عنهم ، لأنه كان لايزال مندساً بين أصحاب على ليتم مؤامرته السابقة ، ويثبط أصحاب على عن الخروج إلى أهل الشام ، وقد كان بمن أشار فيما سبق بإبثار قتال الحرورية على قتالهم .

فسار بهم على نحو الكوفة حتى نزل النخيلة قريباً منها ، وأمر الناس أن يلزموا عسكرهم ، ويوطنوا على الجهاد أنفسهم ، وأن يقلُّوا زيارة أبنائهم ونسائهم حتى يسيروا إلى عدوهم، فأقاموا فيه أياما ثم تسللوا من معسكرهم إلا رجالا من وجوه الناس ، فأخذ على يحرضهم ويستحثهم وهم لا يزدادون إلا تثاقلا عن الخروج إلى أهل الشام ، وكان هذا التثاقل سبباً في جراءة أهل الشام وغيرهم عليهم .

#### خروجهم بفارس مع علوج والصوص ومرتدين :

وكان من أولئك الخوارج الخريت بن راشد الناجى ، وكان قد جاء المحلى و معه ثلثمائة من بنى ناجية ، فشهدوا معه الجملوصفين ، وأقام معه بالسكوفة إلى أن فرغ من الحرورية ورأى ما رأى من تثاقل أصحابه عنه، فأناه فى ثلاثين من قومه فقال له : يا على ، والله لا أطبيع أمرك ، ولا أصلى خلفك ، وإنى غدا مفارق لك ، لأنك حكمت وضعفت عن الحق ، وركنت إلى القوم الذين ظلموا \_ قوم معاوية \_ فأنا عليك زار ، وعليهم ناقم ، ولكم جميعاً مباين . ثم خرج من عنده منصرفا إلى أهله، وسار من ليلته هو وأصحابه كما خرج الحرورية من قبلهم ، فأتى زياد وسار من ليلته هو وأصحابه كما خرج الحرورية من قبلهم ، فأتى زياد كالحرورية ، قامره على بأن يسير وراه هم ومعه مائة و ثلاثون من قومه كالحرورية ، قامره على بأن يسير وراه هم ومعه مائة و ثلاثون من قومه

بنى بكر ، وكانوا قد ساروا إلى نفسر (۱) وقتلوا رجلا من دها قين الفرس كان أسلم، فسار زياد وراءهم حتى أدركهم بجرجرايا ، وكان عددهم كعدد . أصحابه ، فدار قتال شديد بينهم إلى أن أدركهم الليل ولم يفز أحدهما بالآخر ، فلما أقبل الليل سار الحريت نحو الآهواز فنزل بجانب منها ، وقد كثر أصحابه حتى بلغوا مائتين ، إلى علوج (۲) كثير من الفرس وقد كثر أصحابه حتى بلغوا مائتين ، إلى علوج (۲) كثير من الفرس أرادوا كسر الحراج الذي عليهم ، وكذلك لصوص وطائفة أخرى من العرب ترى وأيه ، فطمع أهل الحراج في كسره فيكسروه ، وأخرجوا العراب ترى وأيه ، فطمع أهل الحراج في كسره فيكسروه ، وأخرجوا العراب ترى وأيه ، فطمع أهل الحراج في كسره فيكسروه ، وأخرجوا المعامل عليهم من فارس ، وكذلك يبلغ فساد أولئك الحوارج الذين العامل عليهم من فارس ، وكذلك يبلغ فساد أولئك العلوج واللصوص ، يدعون إلى الإصلاح في زعمهم إلى حد أن يؤثروا بحالفة أولئك العلوج واللصوص على الطاعة لعلى .

فلما وصل أمره إلى ذلك الحد أرسل على إليه معقل بنقيس الرياحى الفين ، وكتب إلى ابن عباس بالبصرة أن يبعث وجلا شجاعا معروفا بالصلاح فى ألنى رجل إلى معقل، فكتب إليه ابن عباس: أنا أكفيك فارس بزياد. وكان فتى من ثقيف له رأى وإقدام، وهو الذى استلحقه معاوية حين صار الأمر إليه بأبيه أبى سفيان ، فسار إلى فارس فى جمع كثير وطى م بلادها ، فأدوا الخراج واستقاموا ،ثم أرسل خالد بن معدان الطائى فى ألفين من أهل البصرة مدد المعقل كما طلب منه على ، فساروا جميعاً حتى لحقوا الخريت قرب جبل من جبال وامهر من ، فصف معقل جميعاً حتى لحقوا الخريت قرب جبل من جبال وامهر من ، فصف معقل

<sup>(</sup>١) بلدة من أعمال بابل.

<sup>(</sup>٢) جمع علج وهو السكافر من العجم.

أصحابه وجعل على ميمنته يزيد بن المعقل ، وعلى ميسرته منجاب بن واشد الضبى ، وصف الحريت أصحابه ، فجعل من معه من العرب ميمنقه ومن معه من علوج الفرس والأكراد ميسرة، ودار القتال بين الفريقين ساعة من الزمان ، ثم انهزم الحريت بمن معه بعد أن قتل منهم عدد كثير، فلحق بأسياف البحر وبها جماعة كثيرة من بنى ناجية فانضموا إليه ، وكانوا قد منعوا الصدقة عامين ، وانضم إليه أيضاً من بها من عبدالقيس وسائر العرب ، فاجتمع إليه جمع كثير على مذاهب مختلفة ، وكان يحاول أن يرضيهم جميعاً ، فيقول للحرورية منهم : أنا على رأيكم ، وإن علياً لم ينبخ أن يحكم من ويقول للحوارج أصحابه : إن علياً حكم ورضى فحلعه مرا لله الذي ارتضاه. وهذا كان رأيه الذي خرج عليه من الكوفة ، ويقول سرا للعثمانية : أنا والله على رأيكم ، قد والله قتل عثمان مظلوما . ويقول لمن منع الصدقة : شدوا أيديكم على صدقاتكم ، وصلوا بها أرحامكم .

وكان فى أسياف البحر نصارى كثير قد أسلموا ، فلما رأوا هـنا الاختلاف قالوا : والله لديننا الذى خرجنا منه خير من دين هؤلاء ، لا ينهاهم دينهم عن سفك الدماء . فقال الخريت لهم : ويحكم ، لا ينجيكم من القتل إلا قتل هؤلاء القوم ــ قوم على ـ والصبر ، فإن حكمهم فيمن أسلم ثم ارتد أن يقتل ، ولا يقبلون منه توبة ولا عذرا .

فانزلق الخريت إلى ذلك الحد من النفاق ، وإلى ذلك الحد من مخويف أو لئك النصارى أن يقتلهم قوم على لردتهم ، ليستمين بهم مع ردتهم فى قتاله لهم، وهذا كله يبين العوامل الخفية التى دفعته وأمثاله إلى خروجهم، وأنها لم تكن فى شىء من الغيرة على الإسلام وطلب الإصلاح ، وإنما

كانت عنجهيهات جاهلية عادت إلى نفوسهم ، ونزعات إلى الفوضى التي ألفوها في باديتهم .

فتبعه معقل بأسياف البحر حتى لحقه و نصب راية أمان فقال : من أتاها من الناس فهو آمن إلا الحريت وأصحابه الذين حاربونا أول مرة . فتفرق عنه جلُّ من كان معه من غير قومه ، ولم يبق معه إلا قومه مسلمهم ونصرانيهم وما نع الزكاة منهم ، لينحدو بهدا إلى أقصى ما يكون من الفساد ، وهو الذي خرج في طلب الإصلاح .

فعي معقل أصحابه وقال لهم : أيها الناس ، ما زيدون أفضل مماسيق المح من الأجر العظيم ، إن الله ساقسكم إلى قوم منعوا الصدقة ، وارتدوا عن الإسلام ، و نكثوا البيعة ظلما . ثم حمل هو ومن معه عليهم وقاتلوا قتالا شديدا وصبروا له حتى قتلواكثيرا منهم كان الخريت من بينهم ، وذهب الباقون يمينا وشمالا ، وسبى معقل من أدرك من حريمهم وذرياتهم ، وأخذ رجالاكثيرا منهم ، فأما منكان مسلماً فحدًلاه وأخذ بيعته و ترك له عياله ، وأما منكان ارتد فعرض عليهم الإسلام فرجعوا فحلى سبيلهم وسبيل عيالهم وجمع من منع الصدقة فأخذ منهم صدقة عامين .

ثم احتمل النصارى وعيالهم أسارى حتى مربهم على مصقلة بنهميرة الشيبانى ، وكان عاملا لعلى على أردشير خرَّه ، فبكى نساؤهم وصبيانهم ويطلب منه رجالهم أن يشتريهم ويعتقهم ، وكان عددهم خمسائة ، فقال مصقلة : أقسم بالله لانصدقن عليكم ، إن الله يجزى المتصدقين. فاشتراهم من معقل بخمسائة ألف ، فقال له معقل : عجل المال إلى أمير المؤمنين .

فقال: أنا أبعث الآن ببعضه، ثم كذلك حتى لا يبتى منه شيء. فأقبل معقل إلى على فأخبر بما كان منه فاستحسنه -

ثم بلغه أنه أعتقهم ولم يسألهم أن يعينوه بشيء ، فكمتب إليه يطلب منه المال أو يحضر ، فحضر ومعه من المال ما ثنا ألف ، ثم رأى نفسه عاجزاً عن دفع الباقي ، ورأى أن علياً لا يسامحه فيه لأنه مال المسلمين، فهرب من الكوفة ولحق بمعاوية ، فقال على حين بلغه هربه : ماله نز حه الله ـــ أ بعده ـــ فعل َ فعمُـل السبيد، و فر فرار العبد، وخان خيا نة الفاجر، أما إنه لو أقام فمجر ما زدنا على حبسه ، فإن وجدنا له شيئًا أخذنا. وإلا تركناه . ثم أجاز عتق السبي وقال : أعتقهم مبتاعهم ، وصارت أثمانهم ديناً على معتقهم . وهذا أعدل ما يكون من الحسكم .

وقد قال بعضالشعراء في نصارى بني ناجمية وخروجهم معالحريت :

سما لكم ُ بالخيل قوداً عوابسا أخو ثقة ما يبرح الدهر غازياً قصبحكم فى رجــــــله وخيوله بضرب ترىمنه المدجَّــــــ هاوياً فأصبحتم من بعسد كبر ونخوة عبيد العصا لا تمنعون الدراريا

وقال مصقلة بن هبيرة في شرائه لهم وعتقهم :

لعمرى لنن عاب أهل العراق على انتماش بني ناجيه لأعظم من عتقهم رقشهم وكني بعتقهم ماليه 

ثم خرجت خوارج من فلول الحرورية بالنهروان وغيرهم ، وكانوا يقصدون البلاد النائية من بلاد الفرس ، وكان على يبعث إليهم من يقا تلهم حتى يقضى عليهم ، وآخر من خرج منهم وأجرؤهم أبو مريم السعدى التميمى، فإنه خرج بشهرزور ومعه ما تتا رجل أو أربعائة ، ولم يكن معه من العربغير ستة نفر هو أحدهم ، والباقى من موالى الفرسوغيرهم، فأخذ يعيث بهم فى تلك البلاد ، ثم قصد الكوفة حتى صار منها على خمسة فراسخ ، فبعث إليه على شريح بن هانى ، فى سبعائة ، فحمل الخواوج عليهم حتى الكشفوا وبق شريح فى مائتين ، فانحاز إلى قرية بجواده فتراجع إليه بعض أصحابه ، وهرب الباقون إلى الكوفة ، وهذا يدل على مقدار ما وصل إليه أهلها من الضعف بعد تلك الحروب المتوالية ، فرح على بنفسه إلى أو لئك الخوارج ، وقد م بين يديه جارية بن قدامة السعدى ، فدعاهم جارية إلى الطاعة وحدرهم القتل فلم يجيبوا ، ولحقهم على فدهاهم أيضاً في حالا الساهدى أو ما أيضاً في حالا المناهنوا ، وكان فيهم أربعون وجلا جرحى من القتل غير خمسين رجلا استأمنوا ، وكان فيهم أربعون وجلا جرحى فأمر على بإدخالهم الكوفة ومداواتهم ، وكان هؤلاء الخوارج من أشجع من قاتل من الخوارج، ولجراءتهم قاربوا الكوفة .

### خطؤهم فى ترك قتال معاوية :

ويجب أن نقف بعد هذا كله وقفتين : نلاحظ فى أولاهما أن أولئك الخوارج لم يحاولوا الحروج على معاوية وأهل الشام ، ولم يقصدوهم بقتال ، مع أنهم لو كانوا صادقين فى خروجهم لـكان الأجدر بهم أن يخرجوا عليهم ، لانهم إنما خرجوا لرضا على بالتحكيم معهم ، فكان عليهم إذ أبى على إلا أن يمضى فى التحكيم إلى آخره أن يخرجوا هم على معاوية ، ولو أنهم فعلوا هذا لقدر التاريخ لهم هذا أعظم تقدير ، وعده لهم معاهم شعاعة منقطة النظير .

### رد طمن مرتد يهم على الإسلام بتقاتل أهله :

ونقف فى الثانية عند نصارى بنى ناجية الذين ارتدوا عن الإسلام، وقالوا \_ والله لديننا الذين خرجنا منه خير من دين هؤلاء ، لا ينهاهم دينهم عن سفك الدماء \_ لنبين كم جنى المسلون على دينهم باختلافهم وتفرقهم و تقاتلهم ، حتى ارتد عنه أو لئك النصارى وجعلوهم حجة على دينهم ، وهو برىء من اختلافهم و تفرقهم و تقاتلهم ، ولا يعلم إلا الله مقدار ما كان يصل إليه الإسلام من الانتشاد لو لم يقطع أهله الطريق عليه ، ويأخذه من لا يعرفه بانحرافهم عنه ، على أن أو لئك النصارى عليه يكونوا صادقين فى مؤاخذة الإسكام بسفك بعض أهله دماء بعض، لا يكونوا صادقين لوقفوا منهم موقف الحياد .

ومع هذا كان المسلمون الذين طعنوا فىدينهم كرماء معهم ، فلم يلبثوا كما سبق أن أطلقوهم من أسرهم .

# ٦ ــ تخاذل أصحاب على

## أثر الانقسامات والحروب فيهم :

إذا كان جمهور الأمصار قد بايعوا علياً فإنهم كانوا على ما سبق خوى آراء مختلفة فيا بينهم ، وإذا كان قد التى من أهل الكوفة خصوصاً ومن أهل العراق عموما من التأبيد ما لم يلقه من غيرهم ، حتى آثرهم بالإفامة بينهم ، وجعل الكوفة قاعدة لخلافته دون المدينة ، فإنهم لم يخلوا أيضاً من طوائف لم تكن مخلصة له، وقد ظهراً ثر هذه الانقسامات أخيرا فيهم ، ولا ستيا بعد هذه الحروب الكثيرة التي ذهب فيها كثير من رجالهم ، حتى عمت كل بيت من بيوتهم ، فمن حرب الجل ، إلى حروب الخوارج من العرب والفرس وغيرهم ، فضعفت نفوسهم أخيراً في القتال، وآثروا أن يلزموا أخيرا خطة الدفاع على خطة المجوم مع أهل الشام، فأخذ أهل الشام يغيرون عليهم المرة بعد على خطة المحبوم مع أهل الشام، فأخذ أهل الشام يغيرون عليهم المرة بعد المرة، ويستولون على أمصارهم المصر بعد المصر، حتى إنه لم يبتى لعلى أخيراً وعلى يرى هذا كله والاسي قد بلغ منه مبلغه ، لما يراه من تخاذل أصحابه وانصراف بعضهم عنه .

استيلاء معاوية على مصر :

کان علی قد ولی قیس بن سعد علی مصر کما سبق، وکان قیس منذوی

الرأى والبأس، فأقبل على مصر فى سبعة من أصحابه وجمع أهلها حوله ، الا قرية خربتا فإن أهلها كانوا عثمانية ، وقد انضم إليهم كل من كانك هوى فى بنى أمية ، وكان عليهم رجل من بنى كنانة يقال له يزيد بن الحارث . فرأى قيس أن يكيف عنهم ولا يكرههم على البيعة لعلى ، حتى لا يقيم حرباً بينه وبينهم ، وبهذا استقام له أمر مصر ، وجبى خراجها لا ينازعه أحد ، وقد أقل على معاوية أمره فكتب إليه يستميله لا ينازعه أحد ، وقد أقل على معاوية أمره فكتب إليه يستميله الكتاب من دها معاوية ما فيه ، فكتب إليه قيس كتابا قابله فيه دها عبدها ، وقد أحب بهذا أن يدافعه ولا يبدى له أمره ، ولا يتعجل إلى بدها ، وقد أحب بهذا أن يدافعه ولا يبدى له أمره ، ولا يتعجل إلى حربه ، فلما قرأ معاوية كتابه وآه مقاربا مباعدا ، فكتب إليه ثانيا :

« أما بعد ، فقد قرأت كتا بك فلم أرك تدنو فأعد كسلماً ،ولامباعداً فأعدك حرباً ، وابيس مثلي يصانع المخادع ، وينخدع للسكابد، ومعه عددالرجال ، وأعنة الخيل ، والسلام » .

فكتب إليه قيس كتاباً صارحه فيه بأنه ليس بمن ينخدع بخد عه، ولا بمن يخاف تهديده، فأيس معاوية منه وأخذ يعمل على الإفساد بينه وبين على، ويشيع بين أهل الشام أنه من شيعتهم، وأنه يكانبه سرآ بذلك، ويؤيد هذا بمهادنته لأهل خربتا، حتى وصلت هذه الإشاعات إلى على وأهل الكوفة، فلم يصدق على هذه الإشاعات قيه، ولكنه أخذ على وأهل الكوفة، فلم يصدق على هذه الإشاعات قيه، ولكنه أخذ عليه مهادنته لأهل خربتا، وكتب إليه يأمره بقتالهم، فكتب قيس إليه :

وأما بعد، فقد عجبت لأمرك تأمرنى بقتال قوم كافيِّين عنك. مفرٌّ غيك

الهدوك، ومتى حاددناهم ساعدوا عليك عدوك ، فأطعني يا أميرالمؤمنين، واكنفف عنهم ، فإن الرأى تركهم ، والسلام » .

فلما قرأ على كتابه قام بنفسه شيء منه ، وبعث محمد بن أبي بكر إلى مصر ، فقدم على قيس بها فلما رآه قال له : ما بال أمير المؤمنين ؟ أدخل أحد بيني وبينه ؟ فقال له محمد : لا ، وهذا السلطان سلطانك . فقال لمحمد: لا والله لا أقيم . وخرج من مصر إلى المدينة فأقام بها أياماً ، ثم خرج منها إلى السكوفة وشهد مع أهلها صفيتين .

فتولى محمد بن أبى بكر أمر مصر، ولم يلبث أن بعث إلى أهل خربنا: إما أن تدخلوا فى طاعتنا، وإما أن تخرجوا عن بلادنا . فأجا بوه إنا لا نفعل، فدعنا حتى نفظر إلى ما يصير إليه أمرنا، فلا تعجل لحربنا. فأبي عاييهم فامتنعوا وأخذوا حذرهم إلى أن صار الأمر بين على ومعاوية إلى التحكيم، وحصل من الانقسام بين أصحاب على ماحصل، فطمعوا فى محمد وأظهروا له المبارزة، فأرسل إليهم فريقا لمقاتلتهم فهزموه، شم أرسل فريقا آخر فهزموه أيضاً، وأخذت أمور مصر تفسد عليه، فلسا بلغ ذاك عليا قال: ما لمصر إلا أحد الرجلين: صاحبنا الذى عزلناه عيني قيس بن سعد علوا الاشتر . شم دعا الاشتر وقال له: ليس لها غيرك، فإنى لو لم أوصك اكتفيت برأيك، واستعن بالله، وأخلط الشدة باللين، وارفق ما كان الرفق أبلغ، وتشدد حين لا يغنى الا الشدة .

فرج الآشتر يتجهز إلى مصر ، وأتت معاوية جواسيسه بذلك فعظم عليه ، وكان قد طمع فى مصر ، فعلم أن الأشتر إن قدمها كان أشد عليه

حمن محمد بن أبى بكر ، فدس عليه من سمه فى طريقه إلى مصر، فمات قبل أن يصل إليها ، فلما بلغ علياً موته قال : إنا لله وإنا إليه واجمون ، مالك وما مالك ــ اسم الاشتر ــ وهل موجود مثل ذلك ؟ لوكان من حديد لحكان قيدا ، أو من حجر لكان صلدا ، على مثله فلتبك البواكى .

فأبق على محمد بن أبى بكر على مصر كما كان ، وبادر معاوية فأرسل عمرو بن العاص فى ستة آلاف الاستيلاء عليها ، فسار إليها بجيشه حتى بلغها وانضم إليه من بها من العثمانية ، والتق هو ومحمد بن أبى بكر فسلم يلبث أن هزمه وقتله واستولى على مصر لمعاوية ، فجعله أميراً عليها ، وكان عمد قبل التقائه بعمرو قد طلب قد وعده بها عند انضامه إليه ، وكان محمد قبل التقائه بعمرو قد طلب مددا من على فدعا أهل الكوفة لذلك فلم يستجب له أحد منهم ، ولم يزل يستحثهم حتى استجاب له ألفان فقط ، ولكن عمرا كان قد استولى على مصر ، فلما ساروا خمسة أيام بلغهم ذلك ، فرجعوا إلى الكوفة وتركوا مصر لعمرو .

# استبيلاؤه على أمصار أخرى :

وقد ظهر أمر معاوية بعد استيلائه على مصر ، فأخذ يشن على البلاد النابعة لعلى الغارة بعد الفارة ، فمرة يكون الظفر لأصحابه ، ومرة يكون الظفر لأصحاب على ، ثم أرسل بسر بن أرطاة إلى الحجاز واليمن فاستولى عليهما ، فأرسل إليه على جارية بن قدامة السمدى ، فسار حتى أتى نجران فهرب بسر منه ، فسار وراءه حتى أتى مكة وأمر أهلها أن يبايموا للحسن ابن على ، وكان أبوه قد قتل على ما سيأنى ، فبايموا للحسن خوفاً منه ، ثم سار حتى أتى المدينة وأبو هريرة يصلى بالناس فهرب منه ، فقال جارية:

لو أدركت أبا سنـ ور لقتلته . ثم أخذ بيمة أهل المدينة للحسن أيضاً ، وأقام يومه ورجع إلى الكوفة ، فرجع أبو هريرة يصلى بهم كما كان ، ورجعت مكة والمدينة إلى ما كانا عليه .

#### دعوى هـدنة بين على ومعاوية :

ذكر ابن الأثير أنه في سنة . ٤ ه ـ . ٣٦ م . جرت مهادنة بين على ومعاوية بعد مكاتبات طويلة على وضع الحرب بينهما، ويكون العلى العراق ، ولمعاوية الشام ، لا يدخل أحدهما بلد الآخر بفارة ، وهدنه المهادنة غريبة كل الغرابة، لانها ينقضها هذه الحرب التي كانت بين جارية ابن قدامة من أصحاب على وبسر بن أرطاة من أصحاب معاوية، فقد استمرت كا سبق إلى ما بعد قتل على ، إلا أن تكون هذه الهدنة قد جرت بعد أمر على لجارية بالمسير إلى بسر بن أرطاة .

ولو صحت هذه المهادنة على أن يكون لعلى العراق وما إليه ولمعاوية الشام وما إليه لحكان انقسام البلاد الإسلامية إلى دو لتين أسبق عهدا من انقسامها في القرن الثانى إلى دولتى بين العباس بالمشرق، ودولة بنى أمية بالآندلس، ولحكان في رضا على ومعاوية بذلك أكبر دلالة على جواز تعدد الأمراء بالبلاد الإسلامية، وعلى أنه لا يلزم أن يكون لهسا جميعاً خليفة واحد أو ملك واحد، بل يجوز انقسامها إلى دول متهادنة، لأن خليسلام لا يبغى بين المسلمين إلا الألفة، ولا يمنع بعد تحققها بينهم أن يكون في دول متعددة.

## السياسة الخارجية في خلافة على

## ١ \_ المحافظة على هيبة الخلافة في الشرق

وقفت جيوش المسلمين مدة خلافة على عند تخوم بلاد الفرس الا تجاوزها إلى ما وراءها من بلاد الترك وغيرها ، بل تلمتزم خطة الدفاع. عنها ، ولا تمكن أحدا من اجتيازها، وكان موقف هذه الجيوش دقيقاً. لأن المسلمين من ورائهم مختلفون يحارب بعضهم بعضا ، ومثل هذا يوقع الوهن فى نفوس الجيوش ، ولكن نفوس هذه الجيوش لم تهن ولم تضعف ، فأخلصت لدينها كل الإخلاص ، ولم تشغل نفوسها بماكان بين المسلمين من ذلك الخلاف الذى فرق كلمتهم ، بل عملت على المحافظة على ما كسبته من تراث له ، وكان على من ورائها لا ينساها فى حروبه الداخلية ، بل يرسل لها المدد حتى تبق قوية .

وكان أهل فارس وكرمان قد طمعوا فى كسر الخراج بعد ظهور الحلاف بين على ومن خرج عليه من المسلين ، وطمع أهل كل ناحية هناك وأخرجوا عاملهم ، فاستشار على أهل السكوفة فى أمرهم ، فقال له جارية بن قدامة السعدى : ألا أدلك يا أمير المؤمنين على رجل صلب. الرأى ، عالم بالسياسة، كاف ليا ولى . فقال له على : من هو ؟ فقال له :

رياد . وهو على ما سبق في من ثقيف استلحقه معاوية بأبيه أبي سفيان بعد قيامه بالملك ، فبعث على إلى ابن عباس بالبصرة أن يولى زيادا على فارس ، فسديره إليها في جمع كيثير ، فوطىء بهم أهلها ، وكانت قد اضطر بتوفسد أمرها ، فلم يزل يبعث إلى رؤوسهم ، يَعدُ من ينصره ويمينيه ويخوف من امنته عليه ، ويضرب بعضهم ببعض ، حتى دل بعضهم على عورة بعض ، وهر به طائفة منهم إلى بلاد التركوغيرها من البلاد ، وأقامت طائفة السياسة الحكيمة صفت لزياد بلاد فارس ، ولم يلق منهم بعضها ، وبهذه السياسة الحكيمة صفت لزياد بلاد فارس ، ولم يلق منهم جمعا ولا حربا أن استقامت له فارس ، ففعل فيها مثل ذلك حتى استقامت له أيضاً ، وعلم البلاد واستقامت له أيضاً ، وعلم البلاد واستقامت له أيضاً ، وعلم البلاد واستقامت له نورس ، ففعل فيها مثل ذلك حتى استقامت له أيضاً ، البلاد واستقرت فيها أمورهم ، وعلموا أن المسلمين لا يزالون في قوة ولمن البلاد واستقرت فيها أمورهم ، وعلموا أن المسلمين لا يزالون في قوة ولمن العقامة قريبة منها فتحصن بها ، وكانت تسمى من أجل هذا قلعة زياد .

وقد بقى زياد أميراً على فارس إلى أن قتل على و بويع لا بنه الحسن ، فأ بقاه أميرا عليها، فلما ترك الحسن الأمر لمعاوية امتنع زياد بفارس ، فلم يزل معاوية يأخذه بحيلته ودهائه حتى استجاب له ، ثم ألحقه بعد هذا بأ به أبي سفيان في قصة مشهورة .

# ٣ ـــ مهادنة معاوية للروم

#### الحالة السياسية للروم في خلافة على :

كان قيصرالروم في خلافة على هو كنستانس بنقسطنطين بن هرقل، وقد امتد حكمه من سنة ٢٦ ه : ٣٤٢ م \_ إلى سنة ٤٨ ه : ٣٦٨ م : وهو الذي واصل الحروب التي قامت بين المسلمين والروم بعد موت جده هرقل، لأن أباه لم يمكن في الحسكم إلا أشهراً قليلة، والروم ينظرون إليه نظرة إكبار لأنه أمكنه أن يحتفظ لهم بكل ولاية تقريباً كانت لا تزال في حوزتهم عند موت هرقل، وإذا كان المسلمون قد استولوا في عهده على ميناءي الإسكندرية وأرواد \_ وهما الميناءان الآخيران اللذان احتفظ الروم بهما في مصر والشام \_ فإن المسلمين لم يتقدموا في البر أكثر بما تقدموه على عهد هرقل، فقد وقفت دروب الروم في جبال طوروس ورمال الصحراء الأفريقية في وجوه المسلمين عدة في جبال طوروس ورمال الصحراء الأفريقية في وجوه المسلمين عدة ولم يزل إلا بمقتل عثمان سنة \_ ٣٠ ه : ٥٥ م \_ وقيام الحروب الداخلية بسببه بين المسلمين .

### خطأ مماوية في مهادنة الروم على إتاوة لهم :

فهذا ما كانت عليه حالة الروم عند قيام خلافة على ، كانوا يلتزمون خطة الدفاع بإزاء المسلمين ، وإذا كان الخطر محدقاً بهم من ناحية المسلمين فإنه كان محدقاً بهم من ناحية السّلاف والبلغار في شبه جزيرة البلقان ، ومن ناحية اللّهمبارد في إبطاليا ، ولو أن المسلمين ظلوا متحدين لأمكنهم القضاء على دولة الروم في هذا الخطر المحدق بها من كل ناحية ، ولا سيا بعد أن انتهوا من القضاء على دولة الفرس ، ولم يبتى أمامهم إلا دولة الورم وحدها .

و اسكن معاوية أعطى بخروجه على خلافة على فرصة عظيمة لدولة الروم ، ولم تكن مواتية لهم لولا هذا الخلاف الذي أحدثه بين المسلمين، لأن أهل الشام وحدهم لم يمكـنهم التغلب على الروم إلا بمساعدة جيوش العراق لهم ، ولم تكن الشام قبل الإسلام إلا ولاية منالولايات العديدة لدولة الروم ، فلا يمكينها أن تقف وحدها بإزائها ، وقد أدرك معاوية بعد مخالفته لعلى هـنـه الحقيقة ، ولكـنها لم تحمله على ترك الحلاف والدخول في الجماعة ، ليمكينه المحافظة على تخوم البلاد الإسلاميةمن ناحية الروم ، كما أمكن علياً المحافظة على تخوم خلافته في بلاد الفرس ، وإنما حملته على السعبي في مهادنة الروم ، وإلى إيثار موقف الضعف معهم على موقف القوة الذي احتفظ المسلمون به منذ اشتباكهم بهم ، وقدكانوا هم البادئين بحرب المسلمين، وكان عليهم أن يكونوا هم البادئين بمهادنتهم. ولكنهم استمروا على الحرب مع ضعفهم أمامهم ، إلى أن أن معاوية فكان هو الساعي إلى مهادنتهم ، ولم يكن هناك ما يدعو إلى هذه المهادنة على جماعته .

فيادر معاوية حين رأى أنه لا يمكينه الجمع بين محاربة على ومحاوبة

الروم إلى مهادنتهم، ولم يكن صلحاً شريفاً يليق بمسلمين منتصرين إلى ذلك الوقت عليهم، بلكان صلحاً ذليلا يليق برجل انفرد وحده عنجماعته، فانقلب حاله من قوة إلى ضعف، ومن عزة إلى ذلة، فصالحهم مصالحة الضعيف للقوى ، ورضى بدفع إتاوة لهم كل سنة ما داموا مراعين اشروط الصلح، ويقال إن قيصر الروم طمع فيه بعد ذلك، فرد عليه بأنه إن لم يرجع عن طمعه انضم إلى ابن عمه على عليه، فآثر قيصر الروم أن يلتزم شروط الصلح معه ، ليمكنه من المضى فى تمزيق الروم أن يلتزم شروط الصلح معه ، ليمكنه من المدوء ، وكانت قد مكثت سبعا وعثمرين سنة أو أكثر فى حروب مع الفرس والمسلمين، فيمكنه أن ينظم حالتها الداخلية، وأن يتفرغ الأعدائه الآخرين ، فيمكنه أن ينظم حالتها الداخلية ، وأن يتفرغ الأعدائه الآخرين ، فيمكنه أن ينظم حالتها الداخلية ، وأن يتفرغ الأعدائه الآخرين ، فيمكنه أن ينظم حالتها الداخلية ، وأن يتفرغ الأعدائه الآخرين ، فيمكنه أن ينظم حالتها الداخلية ، وأن يتفرغ الأعدائه الآخرين ، فيمكنه أن ينظم حالتها الداخلية ، وأن يتفرغ الأعدائه الآخرين ، فيمكنه أن ينظم حالتها الداخلية ، وأن يتفرغ الأعدائه الآخرين ، فيمكنه أن ينظم حالتها الداخلية ، وأن يتفرغ الأعدائه الآخرين ، فيمكنه أن ينظم حالتها الداخلية ، وأن يتفرغ الأعدائه الآخرين ، فيمكنه أن ينظم حالتها الداخلية ، وأن يتفرغ الأعدائه الآخرين ، فيمكنه أن ينظم حالتها الداخلية ، وأن يتفرغ الأعدائه الآخرين ،

## إنتهاء خلافة على

#### مؤامرة الحنوارج على قتل على ومعاوية وعمرو :

كانت خصومة معاوية لعلى خصومة ند الله في العقدل والشرف ، وخصومة ابن عم لابن عم تجمع بينهما أواصر القرابة مع هذه الخصومة. فلم تحدث معاوية نفسه أن يتغلب عليه بقتله غدراً ، بل كان يطمع في أن يتغلب عليه بدهائه الذي عرف به ، وإن كان لايتورع في دهائه عن بعض عايق خذ عليه .

وكانت خصومة الخوارج لهلى خصومة حمقاء ، متخبطة ، يبعث عليها تشدد فى الدين أحمق متزمِّت ، يبعث الغرور فى نفس صاحبه ، حتى يرى الحسن قبيحاً ، ويرى القبيح حسناً ، فلا يعرف لسابقة على فى الدين ولا لحسن بلائه فيه فضلا ، ولا يعرف لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم حقاً ، فيراه مع هذا كافراً يستباح دمه ، ويحل أخذه بالغيلة والفدر، ولايؤ ثر فى نفسه اعتداله فى خصومته لهم ، وأنه لا يستبيح دماءهم إلا إذا قاتلهم عاملهم فى قتاله كمسلمين بغاة ، ولم يرمهم بالكفر

وكان أن اجتمع ثلاثة نفر منهم : عبد الرحمن بن ملجم المرادى ، والربرك بن عبد الله التميمي الصريمي ، وعمرو بن بكر التميمي السعدى ، فذكروا من قتل منهم بالنهروان وغيره ، وقالوا ما نصنع بالبقاء بعدهم، واتفقت كلمتهم على قتل على ومعاوية وعمرو بن العاص ، لأنهم يرون أنهم سبب هذه الفتن ، ولما اتفقوا على قتلهم قال عبد الرحمن بن ملجم: أنا أكفيكم علياً . وقال البرك بن عبدالله . أنا أكفكم معاوية . وقال عمرو أبن بكر أنا أكفيكم عمراً . فتعاهدوا ألا " ينكص أحدهم عن صاحبه الذي توجه إليه حتى يقتله أو يموت دونه ، وأخذوا سيوفهم فسموها ، واتعدوا السبع عشرة من رمضان سنة أربعين من الهجرة .

ثم قصدكل واحبد من الثلاثة الجهة التي يريدها ، فقصد ابن ملجم الكوفة فلتي أصحابه من الخوارح بها وكشمهم أمره ، ثم لتي يوما أصحابًا له من تيم الرباب ، فتذكروا قتلى النهروان ، وكان معهم امرأة فا تقة الجمال فقالت له : لاأتنوجك حتى تشتني لى . فقال لها : وما نريدين؟ فقالت : ثلاثة آلاف وعبد وقينة وقتل على . فقال لها : أما قتل على فما أراك ذكر تيه وأنت تريدينني . فقالت له : بلي ، التمس غرَّ ته ، فإن أصبته شفيت نفسك و نفسى ، و نفعك العيش معي ، وإن قتلت فما عند الله خسير من الدنيا وما فيها . فقال لها : والله ماجاءي إلا قتل على ، فلك ماسأ لت . فقا لت له : سأطلب لك من يشد ظهرك ويساعدك . وبعثت إلى رجل من قومها اسمه وردان وكلمته في ذلك فأجابها إليه ، وأنى ابن ملجم رجلا من أشجع اسمه شبيب بن بحرة فكلمه في ذلك أيضا ، فقال له : لو كان غير على كان أهون ، قد عرفت سابقته وفضله وبلاءه في الإسلام ، وما أجدني ا فشرح لقتله . فذكره بقتلي النهروان وقال له : نقتله بمن قتل من أصحا بنا فاستجاب له ، و تواعد الثلاثة على الميماد السابق لقتله .

وكان على يتفرس نية الشر فى ابن ملجم ، فكان إذا رآه قال : أريد حيـــا ته ويريد قتلى عذيرك من خليلكمن مراد

و لعل علياً بلغه شيء من مؤامرته لا يصل إلى حد اليقين ، ولم يكن مثله في سابقته وفضله ليأخذه بالظن ، فكان يعرض له بهذا البيت الذي يؤثرف الحجر الصلد، ولكن قلب ذلك الخارجي كان أقسى وأشد .

### قتـــل على:

فلما كانت الليلة التي واعد ابن ملجم عليها البرك بن عبيد الله وعمرو ابن بكر أخذ سيفه ومعه شبيب ووردان وجلسوا مقابل السدة (۱) التي يخرج منها على للصلاة ، فلما خرج لصلاة الفجر ضربه شبيب فوقع سيفه بعضادة الباب ، فضربه ابن ملجم على قر نه بسيفه وقال : الحكم لله لا لك ياعلى ولا لاصحابك . وهرب وردان إلى منزله فأتاه رجل من أهله فأخبره بما كان ، فانصرف عنه ثم رجع إليه بسيفه فقتله به ، وهرب شبيب في الغلس ولحق به الناس فلم يدركوه ، وأما ابن ملجم فشد عليه الناس فأخذوه .

فتأخر على عن الصلاة وتقدم جعد بن هبيرة ــ وهو ابن أخته أم هانىء ــ فصلى بالناس ، ثم قال على : أحضروا الرجل عندى . فأدخلوه عليه فقال له : أى عدو الله ، ألم أحسن إليك ؟ فقال : بلى . فقال له : فما حملك على هذا ؟ فقال : شحذته أربعين صباحا ، وسألت الله أن يقتل به شر خلقه . فقال له : لا أراك إلا مقتولا به ، ولا أراك إلا من شر

<sup>(</sup>١) السدة: باب الدار

خلق الله . وكدلك يقر ذلك الخارجي بإحسان على إليه ، ممم لايأخذه شيء من الندم على فعله ، بل يصف علياً بأنه شر خلق الله ، ألا قاتله الله ما أجهله وأقسى قلبه 1

ثم التفت على إلى قومه بنى عبد المطلب وقال لهم : النفس بالنفس ، إن هلكت فاقتلوه كما قتلنى ، وإن بقيت وأيت فيه وأبي ، يا بنى عبد المطلب، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين ، تقولون قد قتل أمير المؤمنين ، ألا لا يقتلن إلا قاتلى ، أنظر ياحسن ، إن أنامت من ضربتى هدنه فاضربه ضربة بضربة ، ولا تمثلن بالرجل، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إيا كم والمثلة ولو بالكلب العقود » .

ثم دخل عليه جندب بن عبدالله فقال له: إن فقد ناك و لا نفقدك و فنبايع الحسن ؟ فقال : ما آمركم ولا أنهاكم، أنتم أبصر . ثم دعا بالحسن والحسين ووصاهما بتقوى الله تعالى وما إليها بما وصاهما به ، ثم نظر إلى محمد بن الحنفية فقال له: هل حفظت ما أوصيت به أخويك ؟ فقال : نهم. فقال له: فإنى أوصيك بمثله ، وأوصيك بتوقيرهما وأوصاهما به ، ثم كتب وصيته ولم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى مات ، وكان موته سنة \_ . ٤ ه ٢٠٠٥ م .

فبعث الحسن إلى ابن ملجم ليقتله بأبيه، فعرض عليه أن يدعه ليقتل معاوية، فإن لم يقتله رجع إليه ليقتله إن بتى ولم يقتل، فقال له الحسن: لا والله، حتى تعاين النار. ثم قدمه فقتله كما أوصى أبوه، ولم يعرض لاحد من الخوارج بسوم.

فأما البَّكَ لَكُ بِنَ عَبِدَاللَّهِ فَإِنَّهِ قَعْدُ لَمَا وَيَهَ فَى تَلْكَاللَيلَةِ ، فَلَمَا خَرْجَ لِيَصْل الغَدَاةُ شَـدَ عَلَيْهِ بِالسِيفُ فَوقَعَ فَى ٱلبِيَّةِ ، فأَحْسَدُ إِلَى مَعَاوِيَةً فَقَالَ لَهُ : إن عندى خبرا أسرك به ، فإن أخبرتك فنافعي ذلك ؟ فقدال: نعم . فأخبره بأن عليها قد قتل هذه الليلة ، فقيل إن معاوية قتله بعد إخباره له بذلك ، لانه كان أعقل من أن يظهر السرور بقتل على ، وقيل إنه أمر فقطعت يده ورجله ، فبق حياً بعد قطعهما ، ثم بعث معاوية إلى طبيب فقال له : إن ضربتك مسمومة . ثم سقاه شربة فبرى منها .

وأما عمرو بن بكر فإنه جلس لعمرو بن العاص تلك الليلة ، وكان قد اشتكى بطنه فلم يخرج للصلاة ، وأمر خارجة بن أبي حبيبة صاحب شرطته فخرج ليصلى بالناس ، فشد عليه عمرو فضربه فقتله وهو يظن أنه عمرو بن العاص ، فأخذه الناس إليه وسلوا عليه بالإمرة ، فقال : من هذا ؟ فقالوا : عمرو بن العاص . فقال : من قتلت ؟ فقالوا : خارجة ، فغطروا إلى عمرو بن العاص وقال ، يافاسق ، ماظننته غيرك . فقال له : أردتني وأراد الله خارجة . ثم قدمه فقتله .

وكذلك أراد الله لأولئك الخوارج أن يتم على أيديهم قتل على دون معاوية وعرو بن العاص ، لينفسح الطريق بجهلهم أمام بنى أمية فيقلبوا الخلافة إلى ملك عضوض لا يأخذهم بالدرة التي كان الخلفاء الراشدون يأخذون بها الناس . وإنما يأخذونهم بالسيف الذي يقطع الرقاب ، عقاباً من الله على بطرهم بخلفائهم ، وانتقاماً منه لقتلهم ثلاثة منهم ، ولم يكن لهم ذنب إلا أنهم تورعوا عن سفك دمائهم ، وآثروا أن تسفك على أن يسفكوا دما فيهم ، ليكون لهم حسن الذكرى في الدنيا ، وحسن المثوبة في الآخرة ، ويكون لمن بطر خلافتهم سوم الذكرى في الدنيا ، وحقاب الله في الدنيا والآخرة معا ، لا تهتمالي لا يغير ما متى يغيروا ما با نفسهم .

وقد قال أبو الأسود في رثاء على :

ألا أبلغ معاوية بن حرب أفى شهر الصيام فجفتمونا قتلتم خير من ركب المطايا ومن لبس النعال ومن حذاها إذا استقبلت وجه أبي حسين لقد علمت قريش حيث كانت

فلا قرّت عيون الشامتينا بخـــير الناس طرا أجمعينا ورحّـلها من ركب السفينا ومن قرأ المثانى والمبينـــا رأيت البدو واع الناظرينا بأنك خيرها حسباً وديناً

وإنما ذكر أبو الأسود فى هذا معاوية بن أبى سفيان بن حرب، لأنه وأى ابن ملجم أحقر من أن يذكره فى شعره، وأن معاوية هوالذى كان سبباً فى قتل على بخروجه عليه، لأنه هو الذى أدى إلى ما أدى إليه، إلى أن انتهى بقتل ابن ملجم له.

### ترشيح الحسن للخلافة :

ترك على أمر أصحابه شورى بينهم كما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يعمد الخليفة بعده كما عهد أبو بكر لعمر ، ولم يجعل الأمر شورى فى ستة كما جعله عمر حين طعنه أبو اؤ اؤة طعنته ، وقد عرض عليه أصحابه أن يبايموا لابنه الحسن كما سبق ، فقسال لهم : لا آمركم ولا أنهاكم . ليتركهم أحرارا يبايمونه بالخلافة أو يبايمون غيره ، وقد رأوا من الوفاء له ولخير المسلين مبايعته بها ، على ماسياتى فى الكلام على خلافته ، وهذا يدل على أن علياً لم يزل على رأيه فى أن حقهم فى الخلافة لايفرض على الناس فرضاً ، وإنما يتم بالشورى والرضا به .

الخليفة الخامِسَ المحرِبِ أَن مِن المحرِبِ المحربِ المحربِبِ المحربِبِ المحربِبِ المحربِبِ المحربِبِ ا

### الحسن وخلافته

#### التعريف بالحسن :

هو الحسن بن على بن أبى طالب ، وأمه فاطمة بنت محمدصلى الله عابيه وسلم ، فهو مثل أبيه هاشمى الآب والآم ، ويزيد عليه بأن جده لامه محمد صلى الله عليه وسلم وكنى بجده جداً ، وكنى بأبيه أباً، وكنى بأمه أماً .

ولد سنة ثلاث من الهجرة إلى المدينة ، وقيل سنة أربع منها ، وقيل سنة خمس ، والأول أثبت الأقوال في سنة ولادته ، ونشأ في بيتالنبوة ، وفي بيت أبويه على وفاطمة ، في أكرم بيتين في الإسلام ، وأتتى بيتين فيه فنشأ على الدين والتقوى فيهما ، وأخذ العلم من منبعه بينهما ، فشب على أحسن الخصال ، وترعرع على أكرم السجايا ، إلى كال عقل ، وطيب نفس ، وصواب رأى .

ولا غرو فقد كان فى شكله أشبه أهله بجده صلى الله عليه وسلم، وكان أحبهم إليه أيضاً ، روى أن عبد الله بن الزبير دخل على جماعة من أصحابه يتذاكرون من أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهله ؟ فقال لهم : أنا أحدثكم بأشبه أهله به وأحبهم إليه : الحسن بن على ، رأيته يحى ، وهو ساجد فيركب رقبته - أو قال ظهره - فا ينزله حتى يكون هو الذى ينزل ، ولقد رأيته يجى ، وهو راكع فيفرج له بين رجليه حتى يخرج من الجانب الآخر .

وكان الحسين أخوه أصغر منه ، وكانا كثيراً ما يلعبان في طفو لتهما المام النبي صلى الله عليه وسلم فيفرح بهما ، ويسر لسرورهما ، وقد اصطرعا مرة بين يديه ، وفاطمة بنته معسمة تشهد اصطراعهما ، فجعل يقول : هي حسن ، فتقول فاطمة : هي حسن (۱) وإنما خصا الحسن بذلك لانه أكبر من الحسين فلا بنبغي أن يصرعه وهو أكبر منه ، وهذا منه صلى الله عليه وسلم تقدير لرياضة الاطفال والشبان على المصارعة ونحوها من الالهاب الرياضة .

وكان بما يأخذه به صلى الله عليه وسلم فيصفره تنشئته على عفة النفس، وعلى محاسبتها على الصغيرة قبل الكبيرة ، ومن هذا ما أخرجه أصحاب الصحيح في رواية عنه أنه قبيل له : ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال : أخذت بمرة من بمر الصدقة فتركمتها في في ، فنزعها بلعابها . والبحرة الواحدة عا لا يعبأ به ، ولكينه إذا تعود أخذ التمرة اعتادها ، ثم أخذ بعد هذا أكثر سنها ، وتجرأت نفسه على الحرام بعدها .

فلها فشأ على هذا كله توسم النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخدير لهذه الأمة ، ورأى أنه سيكون فيه صلاح لها ، ورتق لما يفسد من أمرها ، فروى عنه أنه قال فيه د إن ابني هذا سيد ، وسيصلحالله به بين فشتين من المسلمين ، وهو لم يتوسم هذا فيه إلا لما رآه من كال عقله ، وطهارة قلبه ، وطس نفسه .

خلافته وتسليمه لمعاوية :

وقد أناه قيس بنسعد بعد الانتهاء من دفن أبيه فقال له: ابسط يدك.

<sup>(</sup>١) هي اسم فعل أمر بمعني أسرع فيها أنت فيه .

أبايعك على كتاب الله وسنة وسوله ، وقتال المحلطين . فقال الحسن : على كتاب الله وسنة وسوله ، فإنهما يأتيان على كل شرط . وأخد الناس يبايعونه بعد قيس بن سده ، فكان يشترط عليهم : أنكم مطيعون تسالمون من سالمت ، وتحاربون من حاربت . فلما انتهوا من مبايعتهم له أخذوا يفكرون في اشتراطه ذلك عليهم ، وأخذتهم ويبة في أنه يريد السلم لا القتال ، فقال بعضهم لبعض : ماهذا لكم بصاحب ، وإنما نريد القتال . ولكنهم آثروا أن ينتظروا ما يكون منه ، وكانوا قوماً قلسم لايثبتون على وأى ، وقد غلب عليهم الخلاف ، على ماسبق منهم في خلافة على .

وكان أربعون ألفاً منهم قد بايعوا علياً فى آخر خلافته على الموت، وبينها كان يتجهز المسير بهم إلى قتال معاوية طعنه ابن ملجم طعنته، فلما بايع الناس الحسن بلغه مسير معاوية بأهل الشام إليه، فتجهز هو والجيش الذى بايع أباه على الموت، وسار حتى التتى هو وجيش معاوية، فعل على مقدمته عبد الله بن عباس، وجعل فى الطلائع قيس بن سعد، ولكنه نظر إلى الجيشين حين اجتمعا، فرآهما أمثال الجبال فى الحديد، فقال فى نفسه : أضرب هؤلاء بعضهم ببعض فى ملك من ملك الدنيا؟ لاحاجة لى به .

ثم دعا ابن عمه عبد الله بن جعفر ، فقال له : إنى رأيت رأياً أجب أن تتابعنى عليه ، فقال له عبد الله ، ما هو ؟ فقال : رأيت أن أعمد إلى المدينة فأ نزلها وأخلى الأمر لمعاوية ، فقد طالت الفتنة ، وسفكت الدماء ، وقطمت السبل . فقال له عبد الله : جراك الله خيراً عن أمة محمد .

ثم بعث إلى أخيه الحسين فذكر له ذلك . فقسال له : أنشسدك الله الاست تصدّق أحدوثة معاوية وتكدنب أحدوثة أبيك . فقالله الحسن : أنا أعلم بالامر منك .

فراسل معاوية فى الصلح ، وراسله معاوية فى تسليم الأمر إليه ، فجمع الحسن أصحابه ليرى رأيهم فى ذلك ، وقال لهم :

« إذا والله ما يثنينا عن أهل الشام شك ولا ندم ، وإنما كنا نقاتل أهل الشام بالسلامة والصبر ، فشيبت السلامة بالعداوة ، والصبر بالجرع ، وكنتم في مسيركم إلى صفين و دينكم أمام دنياكم ، وأصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم ، ألا وقد أصبحتم بين قتيلين : قتيل بصفين تبكون له ، وقتيل بالنهروان تطلبون بثاره ، وأما الباقي فخاذل ، وأما الباكي فثائر ، ألا وإن معاوية دعانا لامر ليس فيه عن ولا نصفة ، فإن أردتم الموت وددناه عليه ، وحاكمناه إلى الله عن وجل بظبا السيوف ، وإن أردتم الحياة قبلناه ، وأخذنا لمكم الرضا ، .

وهى شورى أرادالحسن بها ألا " يكر مَ الناسعلى رأيه فى إيثارالصلح، حتى يجتمعوا بها على رأى واحد، ولا تتفرق كلمتهم أمام معاوية، وكهاهم ماسبق من اختلافهم وتفرقهم، فوافقه من كان معه من الجيش على الصلح، فاصطلح هو ومعاوية وسلم الأمرله على أن يكون لهمن بعده، فلم يمكث في الحلافة إلا خمسة أشهر و شحو نصف شهر، وقيل إنه مكث فيها سبعة أشهر وشيئاً.

وكان قيس بنسعد على طلائع الجيش فلم يحضر المبايعة لمعاوية ، فكتب الحسن إليه يأمره بالدخول في طاعته ، فقال قيس لمن معه : اختاروا

الدخول فى طاعة إمام صلالة ، أو القتال مع غير إمام . فقال بمضهم : بل. نختار الدخول فى طاعة إمام صلالة . ولم يختر قيس رأيهم لأنه كان شديد الكراهة لإمارة معاوية ، فاجتمع معه جمع كثير وبايعوه على قتاله ، فأخذه معاوية بالحسنى حتى دخل فى طاعته ، وكانوا يعدُّون دهاة الناس حين ثاث الفتنة خمسة ، يقال إنهم ذوو رأى العرب ومكيدتهم : معاوية ، وعمرو، والمفيرة بن شعبة ، وقيس بن سعد ، وعبد الله بن بديل الخزاعى. وكان قيس وابن بديل مع على ، وكان المفيرة معتزلا بالطائف .

### ابتداء الملوك في الإسلام بمماوية :

ولمسا استقر الآمر لمعاوية دخل عليه سمعد بن أبي وقاص فقال : السلام عليك أيها الملك . فضحك معاوية وقال: ماكان عليك يا أبا إسحاق. لوقلت أمير المؤمنين . فقال سعد : أتقولها جنلان ضاحكا ، والله ما أبي وليتها به .

وكان سعد بقية السنة الذين جمعل عمر الحلافة شورى فيهم بعده ، وماكان أجدره بالحلافة لو لم يأخذ معاوية الأمر بالقوة ، لأن الحسن إنما سلم له مضطراً لا مختاراً ، وقد وضع سعد بهذا أمر معاوية في نصا به الصحيح. وكان به أول ملوك بني أمية ، وكانوا جميعاً ملوكا لاخلفاء إلا عمر بن . عبد العزيز .

### ملوك بني أميـة إلى خلافة عمر بن عبد العزيز :

وقد توفی الحسن سنة ـــ ٤٩ هـ: ٢٦٩ م ـــ ومعاوية لايزال قائمة! بالملك الذي سلمه له ، فمكث فيه حتى توفی سنة ـــ ٢٠ هـ: ٢٧٩ م ــــ. وكان قد حمل الناس على المبايعة لابنه يزيد بالقوة أيضا ، فلما قام بعده فازعه عبد الله بن الزبير واستولى على الحجاز والعراق وما إليهما ، ولم يلبث يزيد فى الملك إلا قليلا ، ثم توفى سنة ـــ ٣٤ هـ : ٦٨٣ م .

فانتقل أمر بنى أمية بعده إلى مروان بن الحيكم ، ولكنه لم يمكث في الملك إلا قليلا ثم توفي سنة — ٩٥ هـ : ٩٨٤ م — وكان قد با يع قبل وفاته لا بنيه عبد الملك وعبد العزيز بولاية العهد ، فقام عبد الملك بالملك بهده ، وتمكن من التفلب على ابن الزبير وقتله ، فامتد ملكة على المسلمين جميعاً ، وقد مات أخوه عبدالعزيز وهو قائم بالملك ، فبا يع لا بنه الوليد بولاية العهد ، ثم توفي سنة — ٩٨ ه : ٥٠٥ م — فقام ابنه الوليد بالملك بعده ، وقد مكث فيه إلى أن توفي سنة ٣ ٩ه : ١١٧ م — فقام بالملك بعده ، وقد مكث فيه حتى توفي سنة — ٩٩ ه : ١١٧ م — فقام بالملك فيه المريز ، وهو سادس الخلفاء فقام بالأهر بعده ابن عمه عمر بن عبد العزيز ، وهو سادس الخلفاء فالراشدين .

فكان موت الحسن قبل معاوية سبباً فى قيام دولة بنى أمية ، والهل معاوية سبباً فى قيام دولة بنى أمية ، والهل معاوية كان يفكر فى قيامها قبل موته ، ولاينوى الوفاء له بما اشترط عليه من تسليم الأمر له بعده ، ولهذا خر الله ساجداً حين بلغه موته ، فقال بعض الشعراء :

م شامتاً ظاهر النخوة إذمات الحسن (۱) الردى تكث في الدهر كيشيء لم يكن المدت به كل حي الله المناه مرتبن

أصبح اليوم ابن هند شامتاً ياا بنهندإن تذقكاً سالردى لست بالياقى فلا تشمت به

<sup>(</sup>١) هند : أم معاوية



ted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered ve

الخليفة السادس

## عمر بن عبد العزيز وخلافته

التعريف بعمر بن عبد العزيز:

هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاصبن أمية. وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ، روىأن أباه عبدالعزيز حين أراد الزواج قال لقيسُّمه : إجمع لى أربعاتة دينار من طيب مالى ، فإنى أريد أن أتزوج إلى أهل بيت لهم صلاح . فقصد بيت عمر بن الخطاب وتزوج أم عاصم ، وكان بيت عمر بن الخطاب بيت صلاح حقماً ، ومنه اكتسب عمر بن عبد العريز ماعرف به من الصلاح ، وكان مولد عمر سنة ــ ٣٣ ه : ٦٨٢ م ــ وكان يلقب أشبح بني أمية ، لأن داية من .دواب أبيه ضربته فشجته ، وقد ولد بدمشق قاعدة ملك بني أمية ، فلما شب بعثه أبوه إلى المدينة يتأدب بها ويتفقه على علمائها ، وكتب إلىصالح ا إن كيسان يتعاهده ، فتعلم العربية والشعر والفقه وما إليها من العسلوم والآداب ، حتى جمع أشرف العلوم في عصره ، وأرقي الآداب فيه ، وكان هناك علوم دونها لايتعلق بها من صحبه من سراة العلماء، ففاته العلم بها في صغره ، ولكنه لما ولي أمر الناس شمر بحاجته إليها ،فتعلمها في كبره، وكان يرى الجمل بها نقصاً في العلم ، ولهذا قال : كنت أصحب من الناس سراتهم ، وأطلب من العلم شريفه ، فلما وليت أمر الناس احتجت إلى أن أعلم سفساف العلم ، فتعلموا من العلم جيده ورديَّسه وسفساسه ، و لعله

يريد به العلم الذي كان الفقها، والأدباء لا يعنون به ، من علوم الثقافة الاجتبية الدخيلة على العرب ، وكان أو لئك الفقها، والأدباء لا ير تاحون لها ، وينظرون بعين الازدراء إليها ، فإذا صح هذا يكون عمر من القلة العربية التي جمعت في عصره بين الثقافة العربية والثقافة الأجتبية ، فامتازعلى أقرانه من أمراء بني أمية بعلم غزير ، إلى فصاحة لسان ، وطيب نفس، وفضل عقل ، وكال دين ، وكان هذا سببا في اختيار عمه عبد الملك بن مروان لهزوجا لا بنته فاطمة . فقد دخل علميه يوما فقال له : قد زوجك أمير المؤمنين فاطمة بنت عبد الملك . فقال : وصلك الله يا أمير المؤمنين، فقد أجزلت العطية ، وكيفيت المسألة . فأعجب به هبد الملك ، فقال بعض أو لاده غيرة منه : هذا كلام تعلمه فأداه . ثم دخل على عبد الملك يوما فقال له : ياعمر ، كيف نفقتك ؟ فقال : الحسفة بين السيئتين يا أمير فقال ن فقال : فقال : فقال : فاهما ؟ فقال (والذين إذا أنفقُوا لم يسر فوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) (١) فقال عبد الملك لاولاده : من علمه هذا ؟

وقد ولاه الوليد بن عبد الملك على المدينة والحيجاز سنة - ١٨٥: ٥٠٥ م - فقدمها والياً وثقله على ثلاثين بعيراً ، ولما صلى الظهيرة دعا عشرة من أعيان فقها تها وقال لهم : إنما دعو تكم لأمر تؤجرون عليه ، وتكونون فيه أعوانا على الحق ، لا أريد أن أقطع أمرا إلا برأيكم أو برأى من حضر منكم ، فإن رأيتم أحداً يتعدى ، أو بلغكم عن عامل لى ظلامة ، فأحرج الله على من بلغه ذلك إلا بلغنى . فرجوا فأثنوا عليه طلامة ، فأحرج الله على من بلغه ذلك إلا بلغنى . فرجوا فأثنوا عليه

<sup>(</sup>۱) ی ۲۷ س ۲۹

خيراً ، لا نه أعاد بهذا عهد الشورى الذي انقطع منذ انقضاء عهد الخلفاء الراشدين .

ومن آثاره فى المدينة عمارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، لآنه الوليد كتب إليه يأمره بإدخال حجر أمهات المؤمنين فيه ، وكذلك ما بنواحيه من الدور، حتى يكون ما تتى ذراع فى مثلها ، وبعث له الفعلة من الشام والروم ، وكان قد كتب إلى ملك الروم يعلمه بذلك ، فبعث إليه ما ثة ألف مثقال من الذهب ، وبعث إليه ما ثة عامل ، وبعث إليه من الفسيفساء (١) بأربهين جملا ، فبعث جميع ذلك إلى عمر ، فبنى للسحد من الفسيفساء (١) بأربهين جملا ، فبعث جميع ذلك إلى عمر ، فبنى للسحد على أحسن ما يكون البناء فى ذلك العصر ، وعلى مارآه مهرة البنائين من الروم ، وهم أهل فن قديم ورثوه عن اليونان وغيرهم ، ولم يضق عمر بهذا ملى صلاحه و تقواه ، لانه كان يأخذ نفسه مع هذا بالتجمل والتنعم فى ملبسه وما كله ومشريه ، وقد سبق أنه قدم المدينة و ثقله على ثلاثين بعيراً .

وكان الحجاز على عهد عمر مأوى الفارسين من ظلم الولاة على الأقطار الآخرى ، ولاسيا أهل العراق الذين كانوا ينالون من ظلم الحجاج بن. يوسف الثقني أقسى ظلم ، فلما رأى الحجاج ذلك كتب إلى الوايد : إن من عندى من المراق وأهل الشقاق قد جلوا عن العراق ولحقوا بالمدينة ومكة ، وإن ذلك وهن . فسمع الوليد له وعزل عمر ، وقيل في سبب عزله غير ذلك . فلما عزل الوليد عمر خرج من المدينة إلى دمشق ، وآثر هذا على أن يسلك في ولايته مسلك الحجاج وغيره ، ولم يترك المدينة إلا بعد

<sup>(</sup>١) قطع صغيرة ملونة من الرخام وخيره يؤلف بعضها الى بعضء لم أشكال مختلفة

أن ضرب بولايته عليها مثلا لقومه بنى أمية فى إحياء عهد الشورى، و تقريب بطانة الخير من أهلها، وأخذ الناس بالرفق والعدل، ليقلعوا عن سياسة الاستبداد التى أخذوا الناس بها، حتى ملؤوا بالخوف منهم قلوبهم، وتزعوا الولاء لهم من نفوسهم.

ولم يضعف عزل الوابيد له من عزمه على إصلاح ذلك الفساد بالفعل والقول ، وقد انتهى بولايته على المدينة دور الفعل ، ولم يبق في وسعه بعده إلا دور القول، فأخذ يقوم به في اعتدال وحكمة ، حتى لايحدث فتنأ في الدولة كالتي يحدثها الخارجون عليها بالقوة ، ولم يهب قول الحق عند الملوك الذين عاصرهم من قومه ، وكان أولهم عبد الملك بن مروان ، وآخرهم سليمان بن عبد الملك ، فكتب إلى عبد الملك بن مروان :

د من عمر بن عبد العزيز إلى عبد الملك بن مروان ، أما بعد ، فإنك راع وكل واع مسئول عن رعيته ، حدثنيه أنس بن مالك أنه سمع وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كل راع مسئول عن رعيته ( الله لا إله إلاهو ليجمعنكم إلى يوم لاريب فيه ومن أصدق من الله حديثاً ) (١).

فغضب عبد الملك حين بدأ باسمه قبله وهو عمه وأمير المؤمنين ، فقيل له : إنه كان يفعل ذلك من قبلك . فسكن غضبه عليه .

وكان يقول فى عهد الوليد بن عبد الملك: الوليد بن عبد الملك فى الشام ، والحجاج بالمراق ، ومحمد بن يوسف بالين ، وعثمان بن حيان بالحجاز، وقرة بن شريك بمصر ، امتلات الأرض جوراً .

<sup>(</sup>۱) ي ۸۷ س ٤

وقد دعاه الوليد بعد هذا فدخل عليه وليس عنده إلا خالد بن الريان قائماً بسيفه، وكان رئيس حرسه، وكذلك كان رئيس حرس عبد الملك قبله، فقال له الوليد: ما نقول فيمن يسب الحلفاء؟ وهو يعفيه بذلك، فسكت فانتهره وقال له: مالك لاتتكلم؟ فسكت فعاد لمثلها، فقال للوليد: لأنه ولكنه يسب الحلفاء. فقال أقتل يا أمير المؤمنين؟ فقال الوليد: لان ولكنه يسب الحلفاء. فقال له: فإنى أدى أن ينكس فيما انتهك من حرمة الحلفاء. فرع الوليد وأسه لما إلى ابن الريان وما يظن عمر إلا أنه سيقول له اضربوا رقبته. فقال إنه فيهم لتائه، ثم دخل إلى أهله، فقال ابن الريان لعمر ؛ انقلب. فانقلب وما تهب من ورائه ريح إلا ويظنه وسول يرده إليه، والوليديرى في هذا أنهم خلفاء، والحق أنهم كانوا ملوكا، لأن الحلافة انقطعت بعد الحسن بن على.

وكمذلك كان عمر يفعل مع سليمان بن عبد الملك بعد الوليد ، فمكان ينهاه عن قبل الحرورية — الحنوارج — ونحوهم ، ويقول له : ضمنهم الحبس حتى يحدثوا تو بة . فأنى سليمان بحرورى فقال له : إيه . فقال لسليمان : إيه ، نزع الله لحبيتك يافاسق بن الفاسسق . فقال سليمان : على بعمر بن عبد العزيز : فلما أتاه عاود الحرورى فقال له وعريسممع : ما تقول ؟ فقال له : وماذا أقول يافاسق بن الفاسق ؟ فقال سليمان لعمر : يا أبا حفص ، ماذا ترى عليه ؟ فقال عمر : تشتمه كما شتم أباك . فقال له سليمان : ليس إلا . فقال عمر : ليس إلا . فلم يأخذ سليمان بقوله ، وأمر بالحرورى فضربت عنقه .

ولمنا خرج عمر تبعه ابن الريان وقال له: يا أبا حفص ، تقول لأمير المؤمنين ما أرى عليه إلا أن تشتمه كما شتمك ، والله لقد كنت متوقعاً أن يأمرنى بضرب عنقك . فقال له عمر : لوأمرك لفعلت ! فقال: إلى والله لو أمرنى لفعلت . فلما صار عمر خليفة قال لحالد : ياخالد ضع هذا السيف عنك ، اللهم إنى قد وضعت لك خالد بن الريان ، اللهم لاترفعه أبدا. ثم نظر في وجوه الحرس فدعا بعمرو بن مهاجر الانصارى فقال له : والله إنك لتعلم يا عمرو أنه مابيني وبينك إلا قرابة الإسلام ، ولسكنى قد سمعتك تسكر تلاوة القرآن ، ورأيتك تصلى في موضع نظن وليتك تصلى في موضع نظن الاسيف ، قد وليتك

#### خليفة لاملك :

سبق أن معاوية بن أبي سفيان كان أول ملوك بني أمية ، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا كان مع هذا ملكا لاخليفة ، فقد يبدو لأول النظر أن عمر بن عبد العزيز يكون أولى بأن يكون ملكا من معاوية ، وهذا ير دعلى من يذهب إلى أن عمر بن عبد العزيز كان خليفة لأنه كان إمام عدل أو إمام هدى ، لأن معاوية فى نظر الجهور إمام عدل وإمام هدى أيضا ، وبمن ذهب إلى أن عمر كان خليفة على هذا الأساس سفيان الثورى ، ووى عنه أنه كان يقول : أثمة العدل خمسة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وعمر بن عبد العسرزيز ، وفى رواية أخرى : أثمة المدى خمسة . ولعله أسقط الحسن بن على لأن مدته كانت قصيرة ، ولم يستقر الأمر فيها له ، ولكنها كانت عندى على قصرها أبرك اللامة ولم يستقر الأمر فيها له ، ولكنها كانت عندى على قصرها أبرك اللامة

من المدة الطويلة ، لانه أصلح فيها بين طوائفها المختلفة ، وإذا كان الآمر لم يستقر فيها له فإن أمر المسلمين استقر بها بعد خلافهم نحو أربع سنين ، وهذا فضل كبير يجعل لمدته القصيرة وزناً لاينساء التاريخ .

ولكنى أذهب إلى أن عمر بن عبد العزيز كان خليفة لا ملكا على أساس آخر غير هذا الأساس ، لأنه أساس لا يصح أن يفرق به بين الخليفة والملك ، فقد يكون الملك إمام عدل وهدى كالخليفة ، وإنما الأساس الصحيح للفرق بينهما أن الخليفة يقوم على الشورى ، فتختاره الأمة لحكمها على أن يكون أمانة في يده لهما ، تسسردُه منه بعد انتهاء خلافته لتختار من يقوم بعده ، ولا يستأثر به لففسه ليورث عنه من أبن أو أخ أو ابن عم أو نحوهم من قرابته ، وقد توكله الأمة فيختار لها من غير ذوى قرابته على أن ترضى بمن يختاره ، كما الختار أبو بكر لها عمر بن الخطاب باختيارها ، والملك بخلاف الخليفة في جميع ذلك ، فلننظر في أمر عمر بن عبد العزيز على هذا الأساس ، لأنه هو الذي يبين أن كان خليفة أو ملكا .

روى أن سليمان بن عبد الملك كان بمرح دابق فى غروة له، فمرض فيها مرض الموت من حمّتى أصابته، فلما شعر بدنو أجله دعا من كان في عسكره من العلماء غازيا و نافراً، ومنهم رجاء بين حميّوة، ومحمد بن شهاب الزهرى، وغيرهما من العلماء وأهل الصلاح، فكم تنب عهده وأشهدهم عليه، وقال لهم: إذا أنا مت فأذنوا حمل الصلاة جامعة حمّ أقرأوا هذا الكتاب على الناس.

وقيل إن رجاء يين حيوة دخل عليه فقال له : يارجاء ، كيف تركه

فى عمر بن عبد العزيز؟ فقال: أهلمه والله فاضلا خياراً مسلماً .فقال له: هو والله على ذلك ، وأن وليته ولم أول أحداً من ولد عبد الملك لمسكونن فتنة ، ولا يتركونه أبداً يلى عليهم إلا أن أجعل أحده بعده ، فقال له رجاء : رأيك . فكستب بده :

« هذاكنتاب من عبد الله سليمان أمير المؤمنين لعمر بن عبدالعزيز ، إنى وايته الحلافة بعدى ، ومن بعده يزيد بن عبد الملك ، فاسمعوا له وأطيعوا ، واتقوا الله ولاتختلفوا فيطمع فيكم ، .

ثم ختم الكمتاب وأمر صاحب شرطته أن يأمر أهل بيته أن يجتمعوا بجمعهم ، فلما اجتمعوا قال لرجاء : إذهب بكمتا بيهذا إليهم فأخبرهم أنه كتابى ، ومرهم فليبا يعوا من وليت . ففعل رجاء ، فقالوا : سمعنا وأطعنا لمن فيه . وقالوا: ندخل و نسلم على أمير المؤمنين . فأدخلوا عليه فقال لهم: هذا الكتاب \_ وكان في يد رجاء \_ عهدى ، فاسمعوا له وأطيعوا ، وبا يعوا لمن سميت في هذا الكتاب . فبا يعوه و جلا وجلا .

فلما فرغوا من دفن سليمان نادوا ــ الصلاة جامعة ــ فاجتمع الناس، وحضر بنو مروان ، وأشرأ بُشوا للمك وتشوفوا نحوه ، فقام رجاء وقيل الزهرى فقال : أيها الناس ، أرضيتم من سماه أمير المؤمنين سليمان في وصيته ؟ فقالوا : نعم . فقرأ الكتاب فإذا اسم عمر بن عبد المزير، ومن بعده يزيد بن عبد الملك .

وكان عمر فى أواخر الناس ، فقال حين دعى باسمه : إنا لله وإنا إليمه واجعون . مرتين أو ثلاثا ، واضطرب فلم يمكنه أرب ينهض ليبايعوه ، فأتاه قوم فأخذوا بيده وعضديه وذهبوا به إلى المنبر ، فبايعه الناس جمعاً .

ولو اقتصر الأمر على هذا ليكان عمر ملكا لا خليفة وإن جعله سليمان. في كتابه خليفة ، لانهم كانوا يتخذون لانفسهم لقب الخلفاء تقليداً لاحقيقة ، وليكان شأنه في هذا كشأن يزيد بن عبد الملك الذي جعسل. بعده في هذا الكتاب ، ولا يؤثر في هذا مبايعة الناس له ، لانها كانت مبايعة صورية لمن يفرض عليهم بمن قبله .

وقد أدرك عمر هذا ولم يرض به لنفسه، لأنه أراد أن يعيدها شورى. صحيحة على نحو ماكان في عهد الخلفاء الراشدين قبل دولة بني أمية ،حتى لا يكون هناك شدائبة استبداد في مبايعته ، فقام في الناس بعد مبايعتهم. له فقال:

و أيها الناس ، إنى قد ابتليت بهذا الآمر عن غير رأى كان منى فيه،
 ولا طلبة له ، ولامشورة من المسلمين ، وإنى قد خلعت مافى أعناقكم من.
 بيمتى ، فاختاروا لانفسكم » .

فصاح الناس صيحة واحدة : قد اخترناك ياأمير المؤمنين ، ورضينا بك ، فل أمرنا باليمن والبركة . وهذه البيعة الثانية هي البيعة الصحيحة ، وهي البيعة التي يكون عمر بها خليفة لاملكا ، لأنها قامت بالشوري التي قام بها الخلفاء الراشدون قبله .

وكانت خلافته بركمة على الناس وخيراً لهم ، حتى شاع الغنى بينهم وذهب الفقر ، وفي هذا يقول يحيي بن سعيد : كنا نطوف بالصدقات

على الناس فى عهد عمر بن عبد العزيز فلا نجد من يقبلها ، قد أغنى الناس عمر بن عبد العزيز . ويقول رجل من ولد زيد بن الخطاب : مامات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأ نينا بالمال العظيم فيقول — اجعلوا هذا حيث ترون فى الفقراء — فا يبرح حتى يرجع بما له ، يتذكر من يضعه فيهم فما يجسده ، فيرجع بماله ، قد أغنى الله الناس على يد عمر بن عبد العزيز ، وهذه هى الاشتراكية الكريمة فى الفنى ، لا اشتراكية أ فى ذر السابقة فى الفقر .

## السياسة الداخلية في خلافة عمر

## ١ \_ تغيير زى الدولة ورد المظالم

لما فرغ الناس من مبايعة عمر أتى له بمراكب الخلافة ليركبها: البراذين والخمل والبغال، ولكل دابة سائس، فقال: ماهذا؟ فقالوا: مراكب الحلافة. فقال : دايتي أوفق لي . فركب بغلته وصرف تلك المراكب ، ثم أقبل فقيل له: تنزل منزل الخلافة . فقال : فمه عمال أبي أيوب ـــ سلمان ـــ وفي فسطاطي كمفاية حتى يتحولوا . فلما أخلوه دخل فأمر بالستور فهتكت ، وبالثياب التيكانت تبسط للملوك فحملت ، وأمر ببيمها وإدخال أثمانها في بيت مال المسلمين ، ثم ذهب يتبوَّ أ تقيلا ، فأتاه ابنه عبد الملك فقال له : يا أمير المؤمنين ، ماذا تريد أن تصنيع ؟ فقال : أيُّ بني أقيل . فقال له : تقيل و لا ترد المظالم ! فقال : أي بني ، إنى قد سهرت البارحة في أمر عمك سليان ، فإذا صليت الظهر رددت المظالم. فقال له: يا أمير المؤمنين ، من لك أن تميش إلى الظهر ؟ فقال: أدن منى أى بني . فدنا منه فالترمه وقبِّل بين عينيه وقال : الحد للهالذي أخرج من صلى من يعينني على ديني . فخرج عمر ولم يقل وأمر مناديه أن ينادى: ألا من كانت له مظلمة فليرفعها . فجمل لايدع شيئاً ما كان فى يد سليمان وغيره من الملوك قبله وأمرائهم من المظالم إلا ردها مظلمة مظلمة ، فأ نصف الرعية ورد لها مظالمها جميعاً . ثم بدأ عمر بامر أنه فاطمة بنت عبد الملك، وكان عندها جوهر أمر لها به أبوها لم ير مثله ، فقال لها : إختارى : إما أن نردى حليك إلى بيت المال ، وإما أن تأذنى لى فى فراقك ، فإنى أكره أن أكون أنا وأنت فى بيت واحد . فقالت له : لا ، بل أختارك يا أمير المؤمنين عليه وعلى أضعافه لو كان لى . فأمر به فحمل حتى وضع فى بيت مال المسلمين ، فلما مات عمر وقام بزيد بن عبد الملك أخوها بعده قال لها : إن شتت مردد ته عليك . فقالت : فإنى لا أشاؤه ، طبت عنه نفساً فى حياة عمر وأرجع فيه بعد موته ا لا والله أبداً . فلما أبت ذلك قسمه بين أهله وولده ، وهذا يدل على أن الأمر صار بعد عمر إلى مثل ما كان عليه قبله وعما رده من تلك المظالم أن قوماً من الآعراب خاصموا إليه قوماً من وما رده من تلك المظالم أن قوماً من الآعراب خاصموا إليه قوماً من في مروان فى أرض أحيوها فأخذها الوليد بن عبد الملك وأعطاها لهم، فقال عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « البلاد بلاد الله ، والعباد عباد الله ، من أحيا أرضاً ميئة فهى له » فردها على الأعراب .

ومن ذلك إنصافه لاهل الكوفة عالحق بهم من المظالم بسبب تشيمهم
 العلى بن أبي طالب وأهل بيته ، وقد كتب في هذا إلى عامله عليهم :

« سلام عليك ، فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجود في أحكامهم ، وسنن خبيثة سنها عليهم عال السوء ، وإن أقوم الدين العدل والإحسان ، فلا يكونن شيء أهم إليك من نفسك أن توطنها لطاعة الله، فإنه لاقليل من الإثم، .

وروى أيضا أن عمر نظر في مزارعه فخرق سجلات بها غير مزوعتين: خيبر والسويداء . فسأل عن خيبر من أين كانت لابيه ؟ فقيل له : كانت فيئًا على عهد رسول الله صلى الله عايه وسلم ، فتركما فيئًا على المسلمين ، حتى كان عثمان بن عفان فأعطاها مروان بن الحكم . وأعطاها مروان عمر عمر . فقرق سجلها أيضاوقال: عبد العزيز أبا عمر ، وأعطاها عبد العزيز عمر . فقرق سجلها أيضاوقال: إنما أتركها كما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقيل إنها كانت فدك لاخيبر .

وكان عمر قبل أن تصير الحلافة إليه يتجمل في اللبس والعيش والطيب ، حتى إنه لم يكن أحد من بني مروان في مثل ماكان فيه من ذلك، فلما صارت الحلافة إليه ترك ذلك ، وقد روى أن تاجراً من أهل البصرة كان يعامله وهو وال على المدينة للوليد بن عبد الملك ، فأمره أن يشترى له جبة خز ، فاشترى له جبة بعشرة دنانير ، ثم أناه بها فسها وقال : إنى لاستخشنها . فلما ولى الحلافة أمره أن يشترى له جبة صوف بديناره فأتاه بها لجعل يدخل يده فيها ويقول : ما ألينها ؟ فقال التاجر له : عجباً ، فأتاه بها لحقال : تلك حال ، وستخشن الحز أمس ، وتستلين الصوف اليوم 1 فقال : تلك حال ، وهذه حال .

وروى ما الك أن عمر بن عبد العريزكان معه ذات ليلة مولاه مزاحم ورجل يقال له ابن ما فنة ، فدخل عمر بيته ثم قال لمزاحم : ائذن لابن ما فنة فدخل عليه فإذا بما ئدة عليها صحفة مخرَّة بمنديل ، وعمر قائم يركع ، فركع ركعتين ، ثم أقبل فجلس واجتذب المائدة بيده وقال له : كل ، أين عيشنا اليوم من عيشنا إذ كنا بمصر . وكان أبوه عبد العرير واليا عليها، فقال له : لاشيء يا أمير المؤمنين . فقال : اقد رأيتني وكنا لو ضافنا أهل قرية لوجدت ما يعمهم . ثم قال : أين عيشنا رأيتني وكنا لو ضافنا أهل قرية لوجدت ما يعمهم . ثم قال : أين عيشنا

هذا من عيشنا بالمدينة ؟ ثم استبكى ، فنادى مزاحم ابن مافنة : أن قم . فقام ، فلما كان الغد أخبره أنه إذا أصاب مثل هذا لم يعد إلى طعامه . قال مالك : وهذا يعجبنى من فعل عمر أن يخدم الإنسان نفسه .

وروى سعيد بن عامر أن عمر بن عبد العزير دخل على امرأته فقال : يافاطمة ، عندك درهم أشترى به عنباً ؟ فقالت : لا. فقال : فعندك ثمنه \_ يعنى الفلوس \_ نشترى به عنباً ؟ فأقبلت عليه وقالت : أنت أمير المؤمنين لاتقدر على درهم ولا ثمنه تشترى به عنباً ! فقال : هذا أهون علينا من معالجة الأغلال في جهنم .

ولمسا منع عمر قرابته ماكان بجرى عليهم ، وأخذ منهم القطائع التى كانت فى أيديهم ، شكوه إلى عمته أم عمرو ، فدخلت عليه فقالت : إن قرابتك يشكو الله ويزعمون أنك أخذت منهم خبز غيرك ، فقال : مامنعتهم حقاً أو شيئاً كان لهم ، فقالت : إنى وأيتهم يتكلمون ، وإن أخاف أن يهيجوا عليك يوماً عصيباً . فقال : كل يوم أخافه دون يوم القيامة فلا وقانى الله شره . فقامت فرجت على قرابته وقالت لهم : قروجون آل عمر \_ تعنى ابن الخطاب \_ فإذا نزعوا إلى الشبه جزعتم ، اصروا له .

وأرسلوا إليه أيضا فى ذلك هشام بن عبد الملك ، فقال له : يا أمير المؤمنين ، إنى رسول قومك إليك ، وإن فى أنفسهم ما أكلك به ، إنهم يقولون : استأنف العمل برأيك فيما تحت يدك ، وخل بين من سبقك وبين ماولوا بما عليهم ولهم . فقال له عمر : أرأيك إن أتيت بسجل بن : أحدهما من معاوية والآخر من عبد الملك بأمر واحد ، بأى السجلين

آخذ؟ فقال هشام: بالأقدم. فقال عمر: فإنى وجدت كـتاباللهالأقدم، فأنا حامل عليه من أتانى فيها تحت يدى وفيها سبقنى.

شم أخذ يروضهم على مايروض به نفسه من ذلك ، ومن هذا أنه كان عنده يوما ناس من بي مروان ، فحبسهم حتى يحضر الطعام ، وقال لخبازه : إذا دعوت بالطعام فلا تعجل به. فحبسهم حتى تعالى النهار ، وهم قوم لم يعتادوا ذلك ، فم به الحباز فقال له : ويحك ، ائتنا بطعامك . فقال : نعم يا أمير المؤمنين ، الآن . فلما أبطأ قال عمر لهم : فهلى لسكم في سويق و تمر ؟ ودعا بهما فأكلوا منها شيئاً إلى أن يحضر الطعام ، فلما فرغوا جاء الحباز بالطعام فنظروا إليه وأمسكوا عنه ، فقال لهم : ألا تأكلون . وكرر ذلك . فأبوا أن يأكلوا ، فقال لهم : ويحكم يابني مروان ففيم التقديم في الغار ؟ . قال راوى هذا : فبكي والله وأبكى .

وكذلك رد المظالم من كل عامل ظالم كان لبنى أميـة ، حتى أنصف الرعية من كل ظالم ، وشمل عداه الناس جميعاً .

## ٢ ـ إرضاء المعارضين لبني أمية

### إرضاء الشيمة:

لقى الشيعة من ملوك بنى أميسة قبل عمر بن عبد العريز ما لقوا ، ولا سيا فى عهد عبد الملك بن مروان وابنه الوايد، فقد اختارا الحجاج ابن يوسف الثقنى واليا على أهل الكوفة ، ليبطش بمن بها وبالعراق من الشيعة ، فنالهم من شدته وعسفه ما نالهم ، فلما ولى عمر الخلافة ولى عليهم عاملا رفيقاً ، وأمره بالإحسان إليهم ورد مظالمهم ، كا سبق فى الكلام، على رد المظالم .

مم أرضاهم أكثر بترك ماكان يفعله بنو أمية من تخطئة على بن أبي طالب وذمه فى خطبهم على المنابر فى الجمع ونحوها ، وكان أبوه عبد العزيز يفعل هذا مكرها فى ولايته لأخيه عبد الملك ، حتى إنه كان إذا خطب وأخذ ينال من على تلجلج ، فقال له ابنه عمر : يا أبت ، إنك تمضى فى خطبتك ، فإذا أتيت على ذكر على عرفت منك تقصيرا . فقال له : أو فطنت لذلك ؟ فقال : نعم . فقال له : يا بنى، إن الذين حولنا لو يعلمون من على ما نعلم تفرقوا عنا إلى أولاده .

فلما ولى عمر الخلافة أبطل هذه العادة الذميمة ، لأنه لم يكن عنده من الرغبة في الدنيا ما يرتكب هذا الأمر العظيم لاجله ، فترك ذلك وكتنب إلى عماله بتركه، وقرأ عوضه (إن الله يأمرُ بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى) الآية (١) فحل هذا منه عند الناس محسلا حسنا، وأكثروا مدحه بسببه، ومن هذا قول كثيرً عزة:

وليت فــــلم تشتم عليا ولم تخف برياً ولم تتبع مقالة بجرم تكلمت بالحق المبــــين وإنمـا تبين آيات الهـــــدى بالتكلم وصدقت معروف الذى قلت بالذى فعلت فأضحى راضيا كل مسلم ألا إنمـا يكفى الفتى بعد زيفه من الأود البـادى ثقاف المقوم

### إرضاء الخوارج:

وكدنلك أرضى عمر الخوارج كما أرضى الشيعة ، وقد سبق ما كان من إنكاره على من قبله من بنى أمية استحلالهم اسفك دمائهم ، وعرضه عليهم أن يحيسوهم بدل ذلك حتى يحدثوا توبة، وقد كانوا يتظاهرون بالمطالبة بعودة عهد أبى بكر وعمر من العمل بالشورى ، وقد أعاده عمر بن عبد العزيز لهم ، فلم يبنى هناك داع إلى خروجهم ، فلم يخرج عليه منهم في عهده إلا شوذب البشكرى ، واسمه بسطام ، فوج عليه بجدو خي (٢) وكان في ثما نين رجلا ، وهذا عدد لا يذكر مع جموعهم الكثيرة التي كانت تخرج على من قبله ، وتقوم بحروب طويلة عنيفة غير منقطعة، ومع هذا عمل عمر على ألا " تقوم حرب بينه و بين شوذب ، وآثر أرب يأخذه عمل عمر على ألا " تقوم حرب بينه و بين شوذب ، وآثر أرب يأخذه بالسياسة الحكيمة بدل الحرب .

<sup>(</sup>۱) ی ۹۰ س ۱۶

<sup>(</sup>٢) بلدة من عمل واسط .

فكمتب إلى عامله بالكوفة ألا يحركهم حتى يسفكوا دما، ويفسدوا في الأرض ، فإن فعلوا وجه إليهم رجلا صليباً حازما حكيما في جند ، فوجه إليهم محمد بن جرير بن عبد الله البجلي في ألفين ، وأمره بما كتب عمر إلى شوذب ، فلما وصل إليه قام بإزئه لا يتحرك ، وكان عمر قد كتب إليه كتا باكان فيه :

« بلغنى أنك خرجت غضبا لله ولرسوله ، ولست أولى بذلك منى ، غهلم إلى أناظرك ، فإن كان الحق بأيدينا دخلت فيمادخل فيه الناس ، وإن كان في يدك نظرنا في أمرك » .

فكسب إلى عمر: قد أنصنت، وقد بعثت إليك رجلين يدارسانك ويناظرانك . ثم أرسل إليه مولى لبنى شيبان حبشياً اسمه عاصم، ورجلا من بنى يشكر ، فقدما على عمر و دخلا عليه فقال لها : ما أخرجكما هذا الخرج؟ وما الذى نقمتم؟ فقال عاصم : ما نقمنا سيرتك ، إنك المتحرى العدل والإحسان ، فأخبرنا عن فيامك بهذا الأمر ، أعن رضا من الناس ومشورة ؟ أم ابترزتم أمرهم ؟ فقال عمر : ما سألتهم الولاية عليهم ، ولا غلبتهم عليها ، وعهد إلى رجل كان قبلى ، فقمت ولم ينكره على أحد ، ولم يكرهه غيركم ، وأنتم ترون الرضا بكل من عدل وأنصف من كان من الناس ، فاتركوني ذلك الرجل ، فإن خالفت الحتى ورغبت عنه فلا طاعة لى عليكم .

فقال عاصم والرجل اليتكرى : بيننا وبينك أ رواحد . فقال عمر لها : ما هو ؟ فقالا : رأيناك خالفت أعمال أنبل بيتك وسميتها مظالم ، فإن كنت على هدى وهم على الصلالة فالعنهم وابرأ منهم . فقال عمر لها :

د علمت أنكم لم تخرجواطلبا للدنيا ، ولكنكم أردتم الآخرة فأخطأتم طريقها ، إن الله عز وجل لم يبعث رسوله صلى الله عليه وسلم لمانا ، وقال إبراهيم (١) ( فن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ). وقد قال الله عز وجل (١) (أولئك الذين هدكي الله فبهداهم اقتده) وقد سميت أعمالهم ظلما ، وكيفي بذلك ذما ونقصا ، وليس لعن أهل الذنوب. فريضة الابدمنها .

ثم قال لليشكرى : فإن قلتم إنها فريضة فأخبرنى متى لمنت فرعون ؟فقال. اليشكرى : ماأذكر متى لعنته ؟ فقال عمر : أفيسعك ألا تلمن فرعون وهو أخبث الحلمق وأشرهم ولا يسعنى ألا ألمن أهل بيتى وهم مصلون صائمون ؟

ثم قال اليشكرى : أرأيت رجلا ولى قوما و أموالهم فعدل فيها ثم، صيرها بعده إلى رجل غير مأمون ، أتراه أدى الحق الذي يلزمه لله عز وجل وتراه قد سلم ؟ فقال عمر : لا . فقال اليشكرى : أفتسلم هذا الأمر إلى يزيد من بعدك وأنت تعرف أنه لا يقوم فيه بالحق ؟ فقال، عمر : إنما ولاه غيرى ، والمسلمون أولى بما يكون منهم فيه بعدى .. فقال اليشكرى : أفترى ذلك من صنع من ولاه حقاً ؟ فبكى عمر ، وفي فقال اليشكرى : أفترى ذلك من صنع من ولاه حقاً ؟ فبكى عمر ، وفي بكائه ما يغنى عن جواب سؤاله ، لأنه رأى أن هذه أسئلة يراد منها المفالية والتعجيز لا الوصول إلى الحق ، وقد ذكر له فيما سبق رايه في المفالية والتعجيز لا الوصول إلى الحق ، وقد ذكر له فيما سبق رايه في بني أمية عامة، فلا معنى لتعجيزه بإلجائه إلى الطعن في سلمان بن عبدالملك، وهو الذي آثره بعهده إليه من بعده على إخو ته وغيرهم ، وقدمه في عهده على أخيه يزيد بن عبد الملك .

<sup>(</sup>۱) ی ۳۹ س ۱٤ (۲) ی ۹۰ س ع

وقد رأى عمر بعد ذلك أن يقطع هذه المناظرة حين سأله اليشكرى. ذلك السؤال الذي أبكاء ، وقال له ولصاحبه عاصم : أنظراني ثلاثا . وهو يريد بهذا أن يتركهما لأنفسهما ليراجعا مناظرته لهما ، ويتبينا في هدوء موقفه منهما وموقفهما منه ، فخرجا من عنسده ثم عادا إليه بعد الثلاث ، فقال عاصم له : أشهد أنك على حق . فقال عمر لصاحبه : ما تقول أنت؟ فقال : ما أحسن ماوصفت! ولكنى لا أفتات على المسلمين بامر ــ يعنى إخوانه ــ أعرض عليهم ما قلت ، وأعلم ما حجتهم ؟ فأما عاصم فأقام عند عمر فأمر له بالعطاء ، فتوفى بعد خمسة عشر يوما . فلما انتهى عمر منأمرهماكان يقول: أهلكمني أمر يزيد، وخصمت فيه(١) فأستنففر الله . فخاف بنوأمية ان يخرج ما بأيديهم من الأموال ، وأن يخلع بزيد من ولاية العهد ، فيقال إنهم وضعوا عليه من سقاه سما ، فلم يلبث بعد ذلك إلا ثلاثا حتى مرض ومات ، فكث محمد بن جرير البجلي بإزاء أولئك الخوارج لايتعرض إليهم ولايتعرضون إليه ه كل منهم ينتظر عود الرسل من عند عمر ، فلبث الفريقان على هـذا حتى توفى عمر ولم تقم بينهما حرب .

### ابتداء الممارضةالعباسية في السر :

وكانت هناك معارضة سرية لبنى أمية يتوم بها أبو هاشم عبد الله ابن محمد بن الحنفية ، وقد قصد إلى سليمان بن عبد الملك ، فنزل فى طريقه إلى الشام بمحمد بن على بن عبدالله بن عباس ، وكان يقيم بالخشيمة بأرض الشراة من أعمال البلقاء بالشام، فأحسن لقاءه وصحبته ، هم قصد إلى سليمان

<sup>(</sup>١) خصمت : غلبت ، يعني أنهما غلباه في سؤالهما له عن العهد إليه بعده -

فأكرمه وقضى حوائجه ، ولكنه رأى من علمه وفصاحته ماحسده عليه وأخافه منه ، وكان بنو أمية يتوجسون الشر من أمثاله من أبناء على بن أبي طالب ، فوضع عليه من وقف على طريقه فسمه فى لبن ، فلما أحس بالشر قصد محمداً بالحميمة فتزل عليه ، وعهد إليه بأمر دعوته من بعده ، وعرفه ما يعمل مع شيعته من أهل خراسان والعراق ، وكان قد أعلمهم بأن الأمر من بعده له ، فلما مات قصدوا محمداً وبايعوه ، وعادوا فدعوا الناس إليه فأجا بوهم ، ثم نظموا دعوتهم فى هذه البلاد ، فجعلوا عليهم اثنى عشر نقيباً ، واختاروا معهم سبعين رجلا ، وكتب إليهم عليهم اثنى عشر نقيباً ، واختاروا معهم سبعين رجلا ، وكتب إليهم الدعوة العباسية التي انتهاء الدولة الأموية ، وكان ابتداء هذه الدعوة فى عهد العباسية ، وإلى انتهاء الدولة الأموية ، وكان ابتداء هذه الدعوة فى عهد عمر بن عبد العزيز سنة ، ١٥ ٢١٨ م

## أخذ عمر بالنأني في الإصلاح:

وختام الأمر في السياسة الإصلاحية التي سار فيها عمر أنه أخسان فيها بالتأنى، وكان ابنه عبد الملك يستعجله فيها فيقول له: يابني ، إن قومك شدُّ وا هذا الأمر عقدة عقددة ، وعروه عروه ، ومتى ما أريد مكابدتهم على انتزاع مافي أيديهم لم آمن أن يفتقوا على فثقاً تكثر فيه الدماء، والله لزوال الدنيا أهون على من أن يهراق في سببي عنجمة من دم ، أو ما ترضى إلا ياتي على أبيك يوم من أيام الدنيا إلا وهو يميت فيه بدعة ، ويحيى فيه سنة ، حتى يحكم الله بيننا وبين قومنا بالحق ، وهو خير الحاكمن .

## السياسة الخارجية في خلافة عمر

# ١ ــ أثر العدل في إسلام السند

كانت الفتوحات الإسلامية قد امتدت في التخوم الشرقية للدولة الأموية إلى بلاد المند، وقامت في ذلك حروب كثيرة بين ملوك بني أمية وأهل هذه البلاد، فلما تولى عمر بن عبد العزيز آثر السلم مع أهلها على الحرب، فكتب إلى ملوك السند يدعوهم إلى الإسلام على أن يظلوا ملوكا على بلادهم، ولهم ما للسلمين وعليهم ما عليهم، وقد كانت سيرته العادلة وصلت إليهم، وكان لها حسن أثرها فيهم، فدخلوا في الإسلام باختيارهم، وأسلمت ملوكهم والسموا بأسماء عربية بدل في الإسلام باختيارهم، وأسلمت ملوكهم والسموا بأسماء عربية بدل أسمائهم الهندية، وعاد الإسلام على عهد عمر إلى سيرته الأولى على عهد الخلفاء الرائدين، ينششر بين الناس اختيارا بحسن سيرة أهله وعدلهم، وبإقامتهم من سيرتهم دليلا يشهد بفضله عند غيرهم، فالسياسة العادلة وبإقامتهم من سيرتهم دليلا يشهد بفضله عند غيرهم، فالسياسة العادلة ومتى تأملوا اختاروا الدين الأحسن، والسياسة الظالمة تشير فيهم الكراهية والتمصب، ومتى تعصبوا خنى الحسن عليهم، وآثروا ما هم عليه كراهية لمن يظلمونهم.

وقد مكيث أهل السند على إسلامهم إلى أن تولى هشام بن عبد الملك بعد أخيه يزيد ، وكان الملك على السند جيشبة بن زاهر من عهد عمر بن عبد العزيز ، وكان خالد بن عبد الله القسرى واليا لهشام على العراق ، فاستعمل الجنيد بن عبدالرحمن على السند ، فساد إليها و نزل بشط مهر ان فنعه جيشبة من عبور النهر ، وقال له : إننا مسلون ، فقد استعملنى الرجل الصالح \_ يعنى عمر بن عبد العزيز \_ واست آمنك . وكان عمر قد أبقاه ملكا على بلاده وجعل عليه خراجا يؤديه ، فكان يؤديه كل سنة ، ولم يكن هناك داع إلى استعال الجنيد على بلاده ، لأن هذا يجعله أميراً عليها دو نه ، وفي هذا نقض العهد عمر له .

فلم يسمع الجنيد له بل تجنى عليه ، فأتى الهند وجمع جيشه واستعد فلحرب ، وساد إليه في السفن أيضاً ، فلما رأى جيشبة هذا التجنى عليه ارتد عن الإسلام ، وقابل الحرب بالحرب ، فانتصر الجنيد عليه وقتله ، وقد هرب أخوه صَدَّه إلى العراق ليشكو غدر الجنيد بهم ، فدعه الجنيد حتى جاء إليه فقتله أيضاً ، والإسلام برىء من هذه السياسة الظالمة فلتي تحمل الناس على الردة عنه ، وإذا كان للردة إثمها فإن من يحمل الناس عليها يتحمل كشيرا منه بسوء سياسته ، لأنه كان سبباً في الردة وظلمه ، وفي هذا دليل على أن السيف كان ينفر الناس من قبول دعوة وظلمه ، وكان يحملهم على الردة عنه ، فيكون من أكبر الخطأ دعوى أنه لم ينتشر إلا به .

ومع ذلك كان لعمر حروبدفاعية في هذه التخوم،قام بها عامله عمرو

أبن مسلم أخو قتيبة بن مسلم ، وكان عاملا له على بعض ثغور الهند ، وقد سبقه قتيبة بفتو حات عظيمة في هذه الجهات ، ففزا بعده بعض بلاد الهند وظفر فيها بمن حاربه من أهلها ، وقد أغارت الترك في عهد عمر على أذر بيجان فقتلوا جماعة من المسلمين ، فأرسل حاتم بن النعان الباهلي إليهم ، فقتلهم ولم يفلت منهم إلا اليسميين ، وقدم على عمر بخمسين أسيراً منهم ، وبهذا تكون حروبه في هذه التخوم دفاعية كانت في عهد الخلفاء الراشدين ، فلم يكن يلجأ إليها إلا دفاعا عن المسلمين .

### ٢ — بين المسلمين والروم

لما سلم الحسن بن على أمر المسلمين لمعاوية رأى أنه صار وحده ملكا عليهم ، وأنه لم يعد يخشى الروم كما كان يخشاهم أيام الحلاف بينه وبين على ، وكان قد عقد هدنة معهم على إتاوة يدفعها إليهم ، فعاد إلى غزوهم ليتخلص من هذه الإتاوة ،وعادت بهذا حالة الحرب بين المسلمين والروم ، وكان الملك عليهم قسطنطين بن كينستا نس بنقسطنطين بنهرقل، ولكن هذه الغزوات انتهت بكار ثة على المسلمين في حصارهم للقسطنطينية، ولكن هذه الغزوات انتهت بكار ثة على المسلمين في حصارهم للقسطنطينية، فانتهت بصلح دفع فيه معاوية غرامة حربية كبيرة ، ووعد بدفع ثلاثة للنتهت بصلح دفع فيه معاوية غرامة حربية كبيرة ، ووعد بدفع ثلاثة الكن تهذه رطل من الذهب كل عام مدة ثلاثين عاما ، لأنه آثر بعد هذه المكارثة أرب يتجه بفتو حاته شحو الشرق ، وأن يسالم الروم مدة المكارثة أرب

ولما مات قسطنطين ملك بعده ابنه جستنيان، وهو آخر ملك على الروم من بيت هرقل، وكان معاصرا لعبد بنمروان، قلما صك عبدالملك دنا نير إسلامية مكتوباً عليها آيات قرآنية، أراد أن يدفع الإناوة المفروضة من عهد معاوية بالدينار الإسلامي بدل الدينار الرومي، فأ باها جستنيان وردها على عبد الملك وأعلن عليه الحرب، فتجهز له عبد الملك بجيش كبير، ثم سار إليه حتى التتى به عند سيباستبول في كيلكيا، فهزمه عبد الملك وأوقع بجيشه خسارة كبيرة، وأخذ يكتسح كبادوكيا طولا وعرضاً، حتى وصل إلى آخر الحد الاسيوى لدولة الروم.

وقد استمرت الحروب بين المسلمين والروم بعد عبد الملك إلى أن تولى ابنه سليان . فأرسل أخاه مسلمة للاستميلاء على القسطنطينية ، ووجه إليها جيشاً قصدها من البر ، وجيشاً آحر قصدها من البحر ، فاصرها الجيشان مدة طويلة ، ولكنما صبرت على الحصار حتى انتهى بكارثة على المسلمين أشد من الكارثة الأولى في عهد معاوية ، حتى إنها كانت سببا في ضياع ما استولوا عليه من بلاد الروم بآسيا .

فلما تولى عمر بعد هذه السكار ثة بعث إلى مسلمة بن عبد الملك فى بلاد الروم يأمره بالقفول مع جيشه منها ، وأرسل إليه خيلا عتاقاً ، وطعاما كثيراً ، وحث الناس على معونته حتى يرجع بجيشه، ثم أمر أهل طرندة بالقفول عنها إلى ملطية ، وكانت طرندة واغلة فى البلاد الرومية من ملطية بثلاث مراحل ، فأخربها وأمر المسلمين بالقفول عنها خوفا عليهم من عدوهم، ومع هذا لم يترك غزو الصائفة إلى بلادالروم، ليحافظ على ما استقر عنده المسلمون من تلك التخوم .

وبهذا استمرت حالة الحرب بين المسلمين والروم من عهد النبوة إلى خلافة عمر بن عبد العزيز ، إلا ما تخللها من الهدنة في عهد معاوية إلى عبد الملك بن مروان ، فقد هادنهم معاوية هدنتين : إحداهما كانت أثناء الخلاف بينه وبين على ، والثانية كانت بعد كارثة القسطنطينية ، وكان هو الذي سعى إلى المهادنة في المرتين ، على عكس ما كان يفعله الروم من مضيهم في الحرب مع هزاتمهم ، فإذا دل هذا على شيء فإنه يدل على أن الحقد السياسي لم يبلغ في نفوسهم ، وعلى أن الحقد السياسي لم يبلغ في نفوسهم .

### أنتهاء خلافة عمر

#### مرض عمر وموته:

اشتكى عمر لهلال رجب سنة إحدى ومائة ، وكانت شكواه عشرين . يوماً ، وقد اختلف فى سبب موته ، فروى أن محمد بن عبد الملك بن مروان سأل فاطمة امرأة عمر : ما ترين بدأ مرض عمر الذى مات فيه؟ فقالت : أرى جُـلَّ ذلك أو بدأه الخوف . وقال عبدالحميد بن سمبيل : رأيت الطبيب الذى خرج من عند عمر بن عبدالعزيز فقلت : رأيت بوله اليوم ؟ فقال : ما ببوله بأس ، إلا الهم بأمر الناس .

وقيل إنه ستى السم من بنى أمية حين خافوا أن يخلع يزيد بن عبد الملك ويجعل أمر المسلمين شورى بينهم ، على ما سبق فى السكلام على إرضاء المعارضين لبنى أمية ، ومن يذهب إلى هذا يروى عن أبى زيد الدمشتى أنه قال : لما ثقل عمر بن عبد العزيز دعى له طبيب ، فلما نظر إليه قال : الرجل قد ستى السم ، ولا آمن عليه الموت ، فرفع عمر بصره فقال : ولا تأمن الموت أيضاً على من لم يستى السم . قال الطبيب : هل أحسست ولا تأمن المؤمنين ؟ قال : نعم ، قد عرفت حين وقع فى بطنى . قال : فتما ل : ربى خير مندم به إليه ، والله لو علمت شفائى عند شحمة أذنى ما رفعت يدى إلى مندم به المدور بالميه ، والله لو علمت شفائى عند شحمة أذنى ما رفعت يدى إلى مندم باله ،

أَذَنَى فَتَنَاوَلَتُهُ ، اللهِم خر اهمر في لقائك . قال : فلم يلبث أياماً حتى هات ( ١٠١ هـ ـــ ٧١٩ م ) وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر .

وكان مسلمة بن عبد الملك يعوده فى مرضه ، وكان يرتاح إليه أكثر من غيره من بنى مروان ، فدخل عليه فى اليوم الذى مات فيه وفاطمة امرأته جالسة عند رأسه ، فلما رأته تحولت وجلست عند رجليه، وجلس هو عند رأسه ، فإذا عليه قيص وسبخ بمزق الجيب ، فقال لها : لوأ بدلتم هذا القميص . فسكرتت ، ثم أعاد عليها القول مرارا حتى أغلظ عليها ، فقالت : والله ماله قيص غيره .

ثم قال له مسلمة : يا أمير المؤمنين ، ألا توصى ؟ فقال لمسلمة : وهل من مال أوصى فيه ؟ فقال مسلمة : مائة ألف أبعث بها إليك ، فهى لك فأوص فيها . فقال : فهلا غير ذلك يا مسلمة . فقال مسلمة : وما ذاك يا أمير المؤمنين ؟ فقال له : تردها من حيث أخذتها . فبكى مسلمة وقال: رحمك الله ، لقد لينت منا قلوباً كانت قاسية ، وزرعت في قلوب الناس لنا مودة ، وأبقيت لنا في الصالحين ذكرا .

#### وصيته إلى يزيد بن عبد الملك قبل موته :

ولما احتضر عمر قيل له : أكتب إلى يزيد فأوصه بالأمة . فقال : بماذا أوصيه ؟ إنه من بنى عبدالملك . يعنى أنه لايعمل بوصيته ، ولكنه كتب إليه :

« أما بعد ، فاتق يا يزيد الصرعة بعد الففلة ، حين لا تقال العثرة ، ولا تقدر على الرجعة ، إنك تترك ما تترك لمن لا يحمدك ، وتصير إلى من لا يعذرك ، والسلام . .

ولم يكن عمر يملك غير هذه الوصية له ، لأن سلمان بن عبد الملك جعل له الأمر من بعده ، ولم يكن بنو أمية يرضون أن يخرج الأمر من أيديهم ، وقد روى عنه أنه قال: لوكان لى أن أعهد ماعدوت أحد رجلين: صاحب الأعوص ، أو أعمش بنى تيم يريد بصاحب الأعوص إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص من بنى أمية ، وكان يسكن الأعوص في شرقى المدينة على بضعة عشر ميلا ، وكان صاحب فضل كبير بين أهل عصره ، ويريد بأعمش بنى تيم القاسم بن محمد بن أبى بكر ، وكان ساحب فضل كبير عمد فضل كبير أين أهل عصره ، ويريد بأعمش بنى تيم القاسم بن محمد بن أبى بكر ، وكان ما حين ألم يكن له على ما سبق ، فلم يكسنه العبهد لأحدهما كما أراد ، وكان مدة خلافته قصيرة لم تتسع لما يريد .

#### خاتمية

دفع اتهام أجناس جولد تسيهر للاسلام بإيثار الحرب على السلم :

لا يفوتني في ختام هذا الكتاب أن أدفع هذا الاتهام من أجناس جولد تسيهر للاسلام، لأني بنيت السياسة الخارجية في هــذا الكـتاب و في كتاب , السياسة الإسلامية في عهد النبوة ، على أساس إيثار الإسلام للسلم على الحرب ، وقد جا. هذا الاتهام منه في كتابه ــ المقيدة والشريعة في الإسلام ص٢٨ بمطبعة دار الكانب المصري \_ واستند فيه على قوله تعالى في الآية \_ ٣٥ \_ من سورة محمد ( فلا تهذوا وتدعوا إلى السـلم وأنتم الأعلونَ والله معكم ) الآية ، وهذا الاتهام عندى ايس إلا صدى لما كان مشهورا بيننا أن الإسلام انتشر بالسيف ، وأن آيات السلم فيه منسوخة بآيات الحرب ، كما قال الزجاج في هذه الآية : منع الله المسلمين أن يدعوا الكيفار إلى الصلح وأمرهم بحربهم حتى يسلموا . وكما ذهب بعضهم إلى أن هذه الآية ناسخة الفوله تعالى في الآية ــ ٣١ ــ من سورة الأنفال ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ) الآية ، ولكن هذا ليس محل اتفاق ينهم ، لأن بعضهم ذهب إلى أن آية سورة الأنفال هي الناسخة ، وفي هذا كفاية للجواب عن ذلك الاتهام،ولكني لا أكتني به،وبعضهم ذهب إلى أنه لا داعي إلى الفول بالنسخ فيهما ، لأن الله نهى المسلمين في آية سورة محمد عن الدعوة للسلم ابتداء، ولم ينه عن قبول السلم إذا

جنح إليه المشركون ، فالآيتان محكمتان ولم يتواردا على محل واحد حقي. يحتاج إلى النسخ .

وعندى أنه ايس في آية محمد ما يفيد نهى المسلمين عن الدعوة إلى. السلم ابتداء، لأن الإسلام أكرم من أن ينهاهم عن ذلك، وإنما معنى قوله ( فلا تهنوا و تدعوا إلى السلم ) لا تضعفوا و تدعوا الكفار إلى. الصلح عن خور ، فإن ذلك إعطاء الدنية ، كما جاء في تفسير أبي السعود، وكان المسلمون في قلة والمشركون في كثرة ، وكان بين المسلمين منافقون يثبطونهم عن القتال ، ويخرفونهم من كثرة أعدائهم ، فنهاهم الله تعالى. أن يستسلموا للخوف ويجبئوا عن قتال أعدائهم ، وجعلهم الأعلون يقوة عقيدتهم وإن كانوا أقل عددا منهم ، لأنه معهم بتأييده لهم ، وبما أعده لهم من الثواب في الآخرة .

وسياسة السلم خلاف سياسة الاستسلام ، لأن الدعوة إلى السلم إنما تكون مفيدة مع قوة الداعى إليه ، لأنه إذا دعا إليه مع قوته يسمع له، وتكون نتيجته إيثار السلم على الحرب ، أما إذا دعا إليه عن ضعف واستسلام فإنه لا يسمع له ، بل تكون نتيجته زيادة طمع عدوه فيه ، فيمضى فى حربه ولا يركن إلى السلم .

وحاشا لله تعالى أن يأمر بالدعوة إلى السلم ثم ينسخها أو يتهى عن. الدعوة إليه ابتداء ، وكم فى آيات القرآن من معان دقيقة لمن يتدبرها ، ويحاول الوصول إلى أسرارها، حتى لا يكونهناك بجال لمثل ذلك الاتهام. من أعداء الإسلام ، وحتى لا يكون هناك أدنى نقص فى مثله السياسية العليا ، والحد لله أولا وآخراً ؟

۲۱ من رمضان سنة ۱۳۸۱ 🏿

۸ من مارس سنة ۱۹۹۰ م

# موضوعات الكتاب

| خطبة الحكماب                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|
| نظام الحكم في الإسلام :                                                 |
| <ul> <li>(٥) أيثار وضع قواءد عامة للحكم (٨) دفع اعتراض على</li> </ul>   |
| تمرك تعيين شكل الحكم                                                    |
| يد. الخلاف في شكل الحكم :                                               |
| (۱۲) إيثار الأعراب للنظام القبلي (۱۲) رأى الأنصار                       |
| أنهم أولى بالحكم (١٨) رأى المهاجرين أنهم أولى بالحكم-                   |
| تشاور الفريةينوا ختيار أبي بكر خليفة (٢٢) دفع اعتراض                    |
| على اجتباع السقيفة (٢٤) رجوع الحبكم لرأى الآمة لا لحق                   |
| فيه أوعصبية (٢١) محاولة وصم الحالافة بنظرية الحقالإلهي                  |
| الحليفة الأول : أبو بكر الصديق : أ                                      |
| أ يو بكر وخلافته :                                                      |
| (٣٢) التعريف بأبي بكر (٣٤) دولة الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| القديمة والحديثة                                                        |
| السياسة الداخلية في خلافة أبي بكر :                                     |
| (٣٣) حرية الممارضة ــ معارضة سعد بن عبادة وعشيرته                       |
| ,                                                                       |
|                                                                         |

(٤٦) معارضة على وأنصاره (٥١) التسوية بين طوائف الأمة: 
الآمة: 
التسوية بين الاحرار والأرقاء والموالى (٥٢) التسوية بين العرب والأبناء من الفرس(٤٥) التسوية بين المسلمين وأهل الكتاب (٥٦) الصفايا النبوية حق الخليفة فى الولاية على الأموال العامة (٧٥) النزاع بين أبى بكر وفاطمة على الصفايا النبوية (٥٦) قتال المرتدين وما نعى الزكاة عماولتهم إعادة فوضى الجاهلية (٣٦) المشاورة فى قتالهم (٣٧) اختيار قتالهم والقضاء على فتنتهم في قتالهم (٣٧) اختيار قتالهم والقضاء على فتنتهم وفاء الأبناء من الفرس الإسلام

السياسة الخارجية في خلافة أبي بكر :

۷٥

(٧٧) مطامع الفرس والروم في العرب الحروب الاستعارية بين الفرس والروم ما مطامعهما في العرب (٧٧) موقف الإسلام من مطامعهما وسياستهما العدوانية (٧٧) مقابلة هما السياسية الإسلامية السابية بسياستهما العدوانية (٨١) أصبع الدولتين في حركة الردة (٨٢) مقابلة الإسلام العدوان بالحدوان لإقرار السلم (٨٥) الحرب بين المسلمين والفرس ما عتقار الفرس المرب قبل الإسلام (٨٧) قفناء الفرس على المناذرة وأثره في قتالهم الفيائل بكر (٨٨) اتصال القتال بين الفريقين إلى حركة الردة (٨٨) مساعدة أبي بكن لهم في تحرير العراق من الفرس (٩٠)

صفيحة

الاستيلاء على الحيرة وتحرير العراق (٩٤) رد وأى فى دوافع المسلمين إلى حرب الفرس (٩٧) الحرب بين المسلمين والروم ــ الاستعاد الروم (٩٥) تحرير الشام من الروم (٩٥) تعايل انتصاد المسلمين باستخفاف أعدا تهم بهم ورده

آانتهاء خلافة أبي بكر :

(١٠٨) مرضه واستخلافه لعمر بالتشاور (١١١) وفاته

المخليفة الثاتى: عمر بن الخطاب:

عمر وخلافته : عمر

(١١٤) التعريف بعمر (١١٨) خلافة أيضاً لاملك ولاشبه ملك

السياسة الداخلية في خلافة عمر ١٢٧

(۱۲۷) تنظیمات داخلیة به انشاء الدواوین (۱۲۷) التفضیل بین أهل الدیوان فی العطاء بسابقة الإسلام (۱۳۶) التفضیل والسابقة فی الولایات والعدول عنه (۱۳۳) ترك الآرض المستولی علیها لاهلها (۱۳۹) وضع أساس صالح لإبطال الرق (۱۶۱) محاسبة عمال الامصار (۱۶۳) القراض من بیت المال (۱۶۶) الإنكار علی الإسراف فی تعددالزوجات بیت المال (۱۶۶) الإنكار علی الإسراف فی تعددالزوجات والنسل درة عمر (۱۶۹) إجلاء بعض أهل الكتاب حریة التوطن فی الإسلام (۱۵۰) إجلاء تصاری نجران ویهود خیبر اسیاسة حربیة (۱۵۰) سیاسة الاسكان فی

مفينة

الأمصار ـــ إقامة أمصار منعولة لمهاجرى المسلمين (١٥٣) السكان الجدد بالمدينة

NOF

السياسة الخارجية في خلافة عمر :

المراق واستعادته منهم (١٦٠) الحاح الفرس في الحرب المعراق واستعادته منهم (١٦٠) الحاح الفرس في الحرب وأثره في فتح المسلمين البلادهم (١٦٢) هزيمة الفرس في القادسية والتوغل في بلادهم (١٦٦) نزعة جاهلية خفيفة بعد القادسية (١٦٩) تحرير الفرس من أكاسرتهم وارتفاع شأنهم بعد تحرير هم (١٧٧) لحرب بين المسلمين والروم تتميم تحرير الشام (١٧٥) تحرير مصر واسلامها باختيارها انتهاء خلافة عمر:

PVI

(۱۷۹) قتل عمر وترشيحه سنة للخلافة بالشورى (۱۸٤) اختمار عثمان للخلافة

الخليفة الثالث: عثمان بن عفان:

14.

عثمان وخلافته :

(١٩٠) التعريف بعثمان (١٩٢) خلافة رعاة لاجباة السماسة الداخلية في خلافة عثمان :

197

(١٩٦) نشر وسائل الحضارة فى الحلافة (١٩٩) مشكلة تحديد الملكمية (٢٠٥) ترك شؤون الزكاة للأفراد : جعل الزكاة من شؤون الدولة قبلخلافة عثمان (٢١١) الحارجون

منفحة

على عثمان : موازنة بين خلافة عمر وخلافة عثمان (٢١٣) دوافع الحارجين على عثمان (٢١٦) رجوع عثمان إلى أهل الشورى فى الحارجين علميه (٢١٩) اشتداد الفتنة والمطالبة بعزل عثمان

777

السياسة الخارجية في خلافة عثمان :

الحرب (۲۲۲) بين المسلمين والفرس ع(۲۲۳) إصرار ملك الفرس على المحرب (۲۲۷) قتل الملك وانتها مملك الآكاسرة (۲۲۷) دخول الفرس في الإسلام وارتفاع شأنهم فيه (۲۲۹) المين المسلمين والترك: بدأ الترك بالعدوان على المسلمين (۲۳۰) غزو المسلمين للترك (۲۳۶) بين المسلمين والروم: إصراد الروم على الحرب - تحرير بلاد المفرب (۲۳۳) غزو الروم في المهدد

247

المنتها. خلافة عثمان:

(۲۳۸) اشتفال عثمان بالجهاد واشتغال القاعدين عنه بمزله (۲۳۸) قتامهم لعثمان (۲۶۳) تحدير ابن سلام لهم عاقبة قتله (۲۲۶) مدينتصر لهم في عصرنا (۲۶۳) مبايعة على بالخلافة

454

الحليفة الرابع: على بن أبي طالب:

40.

على وخلافته :

241

صفحة

(٠٥٠) التعريف بعلى (٢٥٢) إعادة النظام بخلافته (٢٥٣) إعادة الخلافة إلى زى النسك

407

السياسة الداخلية في خلافة على:

(٢٥٦) تغيير ولاة عثمان (٢٦٠) •وقف طلحة والزبير وعائشة : مطالبتهم بدم عثمان (٢٦١) خروجهم إلى البصرة وسير على إليهم (٢٦٣) الستنفار على أهـل الكوفة واستجابتهم له ــ استميلاء طلحة والزبير وعائشـة على البصرة (٢٦٥) إشفاق طلحة والزبير من استمرار الانقسام الداخلي ــ نزول على بذيقار وإيثاره للصلح (٢٦٦) اتفاق الفريقين على الصلح (٢٦٩) غدر الكارهين للصلح وموقعة الجمل (٢٧٣) انتصار على وحزنه على فتلى الفريقين (٢٧٤) اتخاذه الكوفة دارخلافته (٢٧٥) موقف معاوية : استفلاله المطالبة بدم عثمان لمآربه السياسية (٢٧٦) طلب على مبايعته وإصراره على قتاله (٢٧٨) تجير على لقتــاله ونظرة في. جيشهما (٢٨٠) موقعة صفين وبوادر انتصار على(٢٨١). خدعة معاوية وخيا أنه بعضجيش على (٢٨٢) [كراهة على قبول التحكيم (٢٨٣) خطأ نسبة الإكراء عليه إلى الخوارج (٢٨٦) التحكيم بين على ومعاوية : تعيين الحكمين وتأجيل اجتماعهما (٢٩٠) انقسام أصحاب على بعدالتحكيم وخروجهم بعضهم عليه (٢٩١) اجتماع الحكمين واختلافهما (٢٩٥)

صفحة

موقف الخوارج: خلطهم بين الدين والسياسة (٢٩٦) تكفيرهم لعملى ولمقناعه لهم (٢٩٨) خروجهم عليه ثانيا وقتاله لهم بعدقتلهم بغارس مع علوج ولصوص ومرتدين (٢٠٩) خطؤهم في تركهم قتال معاوية (٣١٠) رد طعن مرتديهم على الإسلام بتقاتل أهله معاوية (٣١٠) تخاذل أصحاب على: أثر الانقسامات والحروب فيهم ما ستيلاء معاوية على مصر (٣١٤) استيلاؤه على أمصار أخرى (٣١٥) دعوى هدنة بين على ومعاوية

السماسة الحارجية في خلافة على:

(٣١٦) المحافظة على هيبة الحلافة فى الشَرَق (١٩١٨) مهادنة مماوية للروم: الحالة السياسية للروم فى خدالفة على حطأ مماوية فى مهادنة الروم على إتاوة لهم

انتها م خلافة على :

(٣٢١) مؤامرة الخوارج على قتسل على ومعاوية وعمرو (٣٢٢) قتل على (٣٢٦) ترشيح الحسن للخلافة

الخليفة الخامس: الحسن بن على:

الحيسن وخلافته: ٢٢٨

(٣٢٨) التعريف بالحسن (٣٢٩) خلافته وتسليمه لمعاوية (٣٢٨) ابتداء الملوك في الإسلام بمعاوية ملوك بني أمية إلى خلافة عمر بن عبد العزيز

ممفعدة الحليفة السادس عمر بن عبد العزيز : 440 277 عبر بن عبد العربز وخلافته : (٣٣٦) التمريف بعمر بن عبد العزيز (٣٤٠) خيلفة لاملك السياسة الداخلية في خلافة عمر: 257 (٣٤٦) تغيير زي الدولة ورد المظالم (٢٥١) إرضاء المعارضين ليني أمية : إرضاء الشبعة (٣٥٢) إرضاء الحوارج (٣٥٥) ابتداء المعارضة العباسية في السر (٣٥٦) أخد عمر رالتأني في الاصلاح السماسة الخارجمة فيخلافة عمر: 401 ٣٥٧ أثر المدل في إسلام السند (٣٦٠) بين المسلمين والروم انتياء خلافة عير: 477 (٣٦٢) مرض عمس وموته (٣٦٣) وصيته إلى يزيد بن عبد الملك قبل موته خاتمية 470 (٣٩٥) اتهام أجناس جولد تسيير للاسلام بإيثار الحرب على السلم (٣٦٦) الاسلام يؤ أر الحرب على الاستسلام لا السلم

## تاحيحات

| ص   | س  | صواب         | ص   | س ا | صواب          |
|-----|----|--------------|-----|-----|---------------|
| 179 | ٦  | يرون         | 11  | ١   | بل لقوة       |
| ۱۷۸ | ٨  | في هذا       | ۲۸  | ٦   | ذادة          |
| ١٨٨ | ٥  | ظاهرة لايمكن | ۲۸  | ١٤  | لم یخف        |
| 710 | 17 | ماذهب إليه   | ٣٨  | 14  | بطن بنت خارجة |
| 71. | ۱۳ | يدل          | ٤٥  | 11  | س ۸۵          |
| 771 | ١٤ | الذين        | 71  | ۲   | من أصر        |
| 744 | 11 | خروج أصحاب   | 71  | 11  | بن حبيب       |
| 727 | ٩  | الن          | ٧٩  | ۱۸  | جاوزوا        |
| 408 | 17 | فقال         | ۸٩  | ١.  | اختلفت        |
| 77. | ۲٠ | يباغتون      | 9 8 | 10  | ردرا <i>ی</i> |
| 71. | ٣  | برأيه فمتسمه | 99  | ۱۸  | آبی بکر       |
| 4.4 | ٤  | وينظر        | 117 | ٧   | وهو خليفة     |
| 4.4 | ٤  | تعلمو نه     | 171 | ٥   | يقصد يه       |
| 440 | 11 | فنظر         | 179 | ١   | صفوان         |
| 441 | ١٤ | لخليفة       | ۱۳۸ | ١٦  | شیء           |
| 44. | 17 | لمبد الملك   | 17. | ١   | ينتظر         |

دارالمقافة العربية للطباعة شاع ثرلة - السالنة عابين



# ملتزم الطبع والنشر دارالف كرالعت كرولي

دارالشافة العربية للطباعة ناع نولغه السالشة عابيون الثن ٣٠